

Endowment for Allah's sake from the Custodian of the Two Holy Mosques King Salmān ibn 'Abd al-'Azīz Āl Sa'ūd

NOT FOR SALE



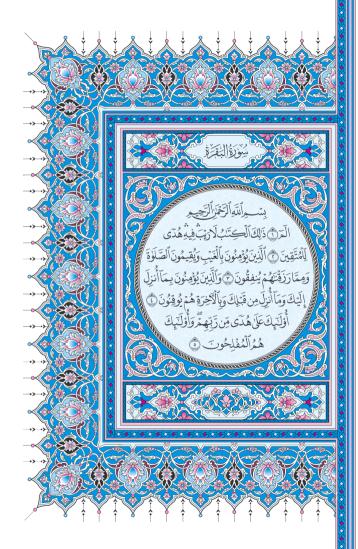

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمَّ لَمُرْشُذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَن حَتَمَ أَلَكَهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٌّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِلَّلَهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخِدَعُونَ إِلَّا ٱنْفُسَـهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٥٠ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُ مْعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ١٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوّاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوۤاْ أَنُوۡمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونِ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَتَ اوَإِذَا خَلَواْ إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنْ مُسْتَهْ زُءُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَـمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَيْمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشَٰتَرَوُا ٱلضَّلَاةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْ تَدِينَ ١٠

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقِدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ عَتْ مَا حَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُو رِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١ صُمُّ بُكْرُ عُمْنٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْكُصَيّبِ مِّرَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْتَكُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِيٓءَ اذَانِهِ مِيِّنَ ٱلصَّوَاعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَنفِرِينَ ١ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُ مِتَشَوْاْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِ هِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِينٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبِّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ مَتَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلتَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمُّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفَعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ١

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّ زَقَاقَالُواْ هَىٰذَاالَّذَى رُزِقُنَامِنِ قَـٰلُّ وَأَتُواْبِهِ عَمْتَشَامِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزُوجُ مُّطَهَّ رَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡى ٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْ لَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن يَرَّبِّهِ مُّرَّوَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَـقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاـذَا مَثَـكًا يُضِلُّ بِهِ ـ كَثِيرًا وَيَهُ دِي بِهِ ـ كَثيرًأُ وَمَا يُضِلُّ بِهِ حَ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ 🗂 ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسْتَقه عُوَيَقُطَعُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ يِهِ مَا أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضَ أَوْلَتبكَ هُ مُرَالْخَسِرُونَ ١٠٠٠ حَيْفَ تَكُفُرُ ونَ بِاللَّهِ وَكُنتُهُ أَمُواتًا فَأَحْلَكُمْ ثُوتَ الْمُعَدُّدُ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ تُكَمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٨ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِ ٱلْأَرْضِ جَمعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّلِهُنَّ سَبْعَ سَمَلُوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَوِّ عِلِيمُّا 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَامِكَ إِكَةِ إِنَّى جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُمَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلْتَهِكَةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَاءِ هَوْلُآءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَّكَ لَاعِلْمَلْنَآ إِلَّامَاعَلَّمْتَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَابِهِمُّ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَابٍهِمْ قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُهُ وَكُنتُهُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَابِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السُكُمْ: أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَاهَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ﴿ فَتَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن رَّ بِّهِ عَكِمِمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ و هُوٓ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠





وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَلِكَكُمْ وَسَنَزيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٨ فَكَلَلُ ٱللَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَأَنفَجَرَتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَنْنَا لَقَدْعَلَمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمُّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْمِن رِّزۡقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡخُواْ فِيٱلْأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ 🄝 وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَعَلَىٰ طَعَامِ وَلِحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّا تُنِبُتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّابِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ أَقَالَ أَتَتَ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ إَهْ بِطُواْمِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠ NUNUAL A DAVIA

انَّ ٱلَّذَينَ ءَامَنُه أَوَالَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصِدِي وَٱلصَّيْءِ رَبِّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَملَ صَالَحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَزُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقِكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّ وَوَاَّذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ثُونَةً تُوَلِّكُمْ تَتَكُونَ اللَّهُ تُوَلَّتُهُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكُ فَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُ مِيِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُ مُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيكِينَ ۞ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَا لِّمَا نَئْنَ يَدَنْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۚ قَالُوٓاْ أَتَتَخذُنَا هُ وُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللّهَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهلينَ ١٠٠٠ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارضٌ وَلَابِكُرْعَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكٌ قَافَعُلُواْمَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ صُفْرَآءُ فَاقِعُ لَّوَنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ۞ 

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَتَشَنَبَهَ عَلَيْ نَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهْ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ رِيَقُولُ إِنَّهَا بِقَرَقُ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثِ مُسَالَّمَةُ لَّا شِيَةَ فِيهَأَ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٥ وَإِذْ قَتَلْتُمْنَفْسَافَاُدَّرَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَّاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٠ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَأْكَ ذَالِكَ يُحْى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُريكُمُ ءَايَنتِهِ عَلَاكُمْ تَعَقِلُونَ ۞ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعَهِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالِمْجَارَةِ أُوْأَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَهْ بِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَلَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ \* أَفَتَطُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوّاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَابَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاّجُوكُمْ بِهِ عِندَرَبّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 📆

ْوَلَا يَعْلَمُهِ نِـَ أَنَّ ٱلْلَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّ ونَ وَمَا يُعْلِنُهِ نِ وَمِنْهُ مُ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا أَمَانَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ ﴿ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَكُتُهُونَ ٱلْكِتَكَ مَأْنُدِهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلِذَامِنْ عِنداًللَّه لِلشَّـ تَرُواْ بِهِ عِ ثَمَنَا قَلسلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَا كَتَبَتْ أَبْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَا يَكُسُونَ 🗞 وَقَالُواْ لَن تَمَسَّ نَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ، أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَفْدَا فَلَن بُخْلِفَ ٱللَّهُ عَفْدَهُ وَأَمْر تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ لَإِنَّ مَن كَسَبَ سَتَّعَةً وَأَحَطَتْ بِهِ ٤ خَطِيَّتُهُ وَفَأُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّ هُمْ فيهَا خَلادُونَ ٨٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْن الحُسَانَا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَا تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرضُونَ 🄝 N AND N

وَإِذْ أَخَذْنَامِيتَاقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَاتُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّا أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٨ تُمَّ أَنتُهُ هَا قُلْاً وَتَقُتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقاً مِّنكُرُمِّن دِيكِرِهِمْ تَظَلَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ الخَرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِيَعْضِ ٱلْكِتَبِ وَتَكُفُرُونَ بِيَعْضَ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدِّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللهَ بِغَافِل عَمَّا تَعُمَلُونَ فَي أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةِ ۚ فَلَايُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ١٥ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّانِنَا مِرِنَ بَعْدِهِ عَ بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ ٱلْبَيّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَيَ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرَٰتُمۡفَفَريقَاكَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقَا تَقۡتُلُونَ ۞وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ لَّعَنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَالِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ 14 / 14

وَلَمَّا حَآءَهُهُ كَتَكُ مِّنْ عند ٱللَّهُ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ وَكَانُواْمِنِ قَتْلُ سَتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَمَّا جَآءَهُم مَّاعَرَفُواْكَفَرُواْ بِدِّ فَلَعْنَ ثُالِّلَهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١ بِنْسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ ٓ أَنفُسَهُ مُأَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنْزَلِ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَ فِينِ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْءَ امِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلْ فَلِمَ تَقُدُّ تُلُونَ أَنَّا بِيَآءَ أَللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُر مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَحِ ١ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّرَ ٱتَّخَذْتُمُٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ٥ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ۞ وَإِذْ أُخَذْنَا مِنَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَاءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوَّا قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَإِيمَانُكُمُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهَ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّهُ اٱلْمَوْتَ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبَدُ ابِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِ مُّوَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ 🍮 وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَمَا قِوَمِر ؟ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِجِهِ عِنَ ٱلْعَذَابِأَن يُعَمَّرُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْمَلُونَ ﴿ قُلْمَن كَانَ عَدُوَّا لَّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ وِعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ ٱللَّهَ مُصَدِّقًا لِلْمَا يَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَنَبْكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِينَ ١٤٠٠ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتٍ بَيِّنَتِ ۗ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ 🔞 أُوَكُلَّمَاعَاهَدُواْعَهَدَانَّبَذَهُ وَوَيْقُ مِّنْهُمْ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ نَبَدَ فَ بِيُّ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّبَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَبَمَنُّ وَمَا كَفَرَ سُلَمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّكِطِينَ كَفَرُ وِالْعِكَمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّ مَا نَحُنُ فِتُ نَةٌ فَلَا تَكُفُرُّ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ-بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ - وَمَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ - مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُّ وَلَقَدْعَلَمُواْلَمَن ٱشْتَرَكُ مَالَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِشْ مَاشَرَوْا بِهِ عَ أَنفُسَهُمُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَاْ لَمَةُ مَا أُيِّنَ عِنْدَ ٱللَّهِ خَنْ ۖ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُـرْنَا وَٱسۡمَعُوَّا وَلِلۡكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيدُ ١٠٠ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن زَبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥ 

\* مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنِيهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أَوْمِشْلِهَاۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَتَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ رِمُلْكُ ٱللَّهَ حَلَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ وَمَالَكُم مِّن دُون الله مِن وَلِيّ وَلَا نَصِير ١٥ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُ إِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُ فَرَبَّالْإِيمَن فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّكَ ثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا قِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ يَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصۡفَحُواْحَتَىٰ يَا أَقِ ٱللَّهُ بِأَمۡرَهُ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٠ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيٌّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُرُ صَدِقِينَ شَبَالَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَا وُلِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ رِعِندَ رَبِّهِ ٤ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ NAME OF THE PROPERTY OF THE PR

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ مَيَتُلُونَ ٱلْكِتَبُّ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ مَّرْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَدْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَكِفُونَ ﴿ وَمَنَ أَظُّلُهُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرِفِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِكَ مَاكَانَ لَهُمَأَن يَدُخُلُوهَاۤ إِلَّا خَابِفِينَ لَهُمُوفِ ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمُ ١٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَأً سُبْحَنَّةً وَبَلِ لَّهُ وَمَا فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ وَقَانِتُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُن فَيَكُونُ ١٠٥٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَّةُ كَ ذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِيِّشُلَ قَوْلِهِ مُ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونِ ﴿ إِنَّا ٱلْرَسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًّا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ شَ NAME OF THE PROPERTY OF THE PR



وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِهِمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْ مَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِتَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّ تِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِيَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَاۗ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيْكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٠٠٠ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّة إِبْرَهِهُ مَرَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِا صَطَفَيْ نَهُ فِي ٱلدُّنْيُّ أَ وَإِنَّهُ وِ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَأَسْلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ مُ بَنِيهِ وَيَعْ قُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَامِمُونَ ١١ أَمُكُنتُم شُهَدَآء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعُبُدُونَ مِنْ بَعْدِيٌّ قَالُواْنَعُبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَّهَا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ ومُسْامِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْ تَدُوًّا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِهِمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوٓا ا مَنَا بِ اللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ إِلَىٓ إِبَرَهِهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ 👚 فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَقَدِ ٱهْ تَدَوُّا وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَقَاقُّ فَسَيَكُفِيكُ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوٱلسَّمِعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِرَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبدُونَ ٨ قُلْ أَتُحَا جُُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ وَمُخَاصُونَ ٢ أَمْرَتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِكُمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْهُودًا أَوْنَصَارَكَّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِر ٱللَّهُ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن كَتَهَ شَعَلَدَةً عِندَهُ وِمِنَ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قُدْخَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَيْتُمُّ وَلَا تُسْكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ

\* سَيَقُولُ ٱلسُّفَ هَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ عَن قَبْلَتِهِمُ ٱلَّتَى كَانُواْ عَلَيْهَأْ قُل يِّلَهَ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُّ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِر ١٠٠٠ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةَ وَسَطَالِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًاًّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلُ عَلَى عَقَسَةً وَإِن كَانَتْ لَكَمِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِلَرَءُ وفُ رَّحِيهُ ۞ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَأَّةِ فَلَوُ لِيَّنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَلَهَأَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلۡحَامَۚ وَحَنۡثُ مَاكُنتُمۡ فَوَلُّوا ۚ وُجُو هَكُمۡ شَطْرَةً ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَلِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٥ وَلَبِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ فَ وَمَاۤ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُ مِيِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِعْلِمِ إِنَّاكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ 🌚

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلۡكِتَابَ يَعْرِفُونَكُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكَ تُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ١٠٠ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَنُّهُ هُوَ مُولِيهَ أَ فَٱسۡ تَبِقُوا ٱلۡخَيۡرَاتِ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَإِنَّهُ ولَلْحَقُّ من رَّبِّكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١١٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَبْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَامُواْمِنْهُمْ فَلَاتَخَشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ١٤٥ كَمَآ أَرْسَلْنَافِيكُمْ رَسُولَا مِّنكُمْ يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُو ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعِلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١٠٥ فَأَذْكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَاتَكَفُرُونِ ۞ يَـٰۤأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ۞

وَلا تَقُولُواْلِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَمْوَ ثُنَّ بَلُ أَحْيَاءٌ وَلَكُم. لَّاتَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُّولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُّ وَيَشِّرٱلصَّابِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مِمُّصِيبَةُ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ٢٠٠ أُوْلَنَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً ۚ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُهُ تَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَفَ لَاجْنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِ مَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآأَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أَوْلَتَهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مُ ٱللَّاعِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَىٰ إِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِ مَر وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِبُمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُ واْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّا رُّأُوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْحِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمِعِينَ ش خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظِّرُونَ ١ وَ إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَاْبَةٍ وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُون أللَّهِ أَن دَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَشَدُّ حُبَّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَأَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١ ۚ إِذْ تَبَكَّأُ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْأَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُ وَأُمِنًّ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُّ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلتَّارِ ١ يَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلاَطَيِّبَا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلشُّوِّءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْ لَمُونَ 📆 TO TO THE TOTAL OF THE PARTY OF

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْبَلُ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَالِياءَ نَأَ أُوَلَوْ كَانَءَابَ أَوُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ ١٠ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْكَمَثَلَ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَايَسَمَعُ إِلَّادُعَآءَ وَنَدَآءً صُمُّ الْكِكُمُّ عُمَيٌ فَهُ مَلَا يَعْقِلُونَ ١ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُ واللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ إِلَّا إِنَّامُ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أَهِلَّ بِهِ عِلْغَيْر ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِ بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَوَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ أَوْلَا بِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلصَّلَاةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَمَا أَصْبَرَهُ مْعَلَى ٱلتَّارِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَقُواْ فِٱلْكِتَبِ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿

\* لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِب وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَلَيْكَة وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ع ذَوِى ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَتَهَى وَٱلْمَسَكِكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّ آبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوًّا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِّ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوٓ الْوَأُوْلَتِكَ هُوُٱلْمُتَقُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْكُتِبَ عَلَيْكُو الْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلِ الْكُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبَدُ بِٱلْعَبَدِ وَٱلْأَثْنَى بِٱلْأُنتَي فَمَنْ عُفِي لَهُ مِن أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَيَّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَّآهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَّ ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ رَعَذَاكِ أَلِيهُ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَابِلَعَلَّكُمْ رَتَّ قُونَ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُو ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِبِينَ بِٱلْمَعْرُ وفِّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٠ فَمَنَ بَدَّلَهُ رِبَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِنَّمُهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَةُ وإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ ١ CV AND CV

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَعَ فُورُرُتِحِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَاكُيْتِ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامًا مَعْدُودَاتِّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِيدَّةٌ ثُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْتِهُ طَعَامُ مِسْكِينَّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لُّهُ وَوَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تِعَامُونَ ١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصُمْةٌ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِدَّةٌ قِنْ أَيَّامِ أَخَرُّ يُريدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُريدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٥ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيكُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْ تَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 🚳 TA PARTIES

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمٌ فَأَلْتَنَ كِشْرُ وهُنَّ وَٱنْتَغُواْ مَاكَتَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَةً، يَتَبَسَّنَ لَكُو الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَثُ مِنَ الْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِّ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَيْلَ وَلَا تُبَيْرُوهُنَ وَأَنتُم عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقَرَبُوهِا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُءَايَلِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ \* يَسْتَلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَّةَ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبَرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَرَا وَأَتُواْ ٱلْكِءُوتَ مِرِ \* إِنَّوَابِهَا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَلِتِلُواْ فِ سَبِيلِ أَلْلَهِ ٱلَّذِينَ يُقَايِلُونَكُمْ وَلَاتَعَادُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَادِينَ ٥

وَٱقْتُلُوهُرْحَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْحَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِسَّنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلَ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَتِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمُّ كَنَالِكَ جَزَاءُ ٱلۡكَغِرِينَ ﴿ فَإِنِ ٱسۡهَوۡاْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُو رُرِّحِتُ ﴿ وَقَتِلُوهُمْ حَتَّ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ يِلَّهِ فَإِن ٱنتَهَوْ أَفَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلشَّهُو ٱلْمَرَامُ بِٱلشَّهْرُا لَحْرَامِ وَٱلْخُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَى عَلَيْكُو فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَقِينَ ۞ وَأَنفِقُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلتَّهَا كُمَّةٍ وَأَحْسِنُوٓ ا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْ تُرْفَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي ۖ وَلَا تَخِلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَيْلُغَ ٱلْهَدَىٰ هِجَالُهُ وَهَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ ٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَــُّهُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيِّ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰ إِكَ لِمَن لَّم يَكُنْ أَهُ لُهُ وحَاضِري ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْفِقَابِ 🔝

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعُ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِرَ ٓ ٱلْحُجَّ فَلَا رَفَكَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِ ٱلْحَجَّ وَمَا تَفْعَ لُواْ مِنْ خَبْرِيعَلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَارِبَّ خَبْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَيُّ وَٱتَّقُونِ يَنَّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْفَضَ لَامِّن رَّبَكُمُّ فَإِذَآ أَفَضَتُ مِمِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ الْمُ وَٱذْكُرُوهُ كَمَاهَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ-لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١٠٠ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُوا۟ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَـغُورٌ رَّحِيـمُ ١ فَاذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذَكُرُكُمْ ءَاكَآءَكُمْ أَوْ أَشَكَدنكِ أَفْهَنَ ٱلنَّاسِ مَن صَقُولُ رَبَّنَاءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَاوَمَا لَهُ وِفِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ٥ وَمِنْهُ مِمِّر . بَقُولُ رَبِّنَا ءَالِتَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ أَوْ أَوْلَمِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوْاْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ شَ

\* وَٱذْكُرُ واْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْ دُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقَيُّ وَٱتَّقُواْٱلَّهَ وَٱعْلَمُواْأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَرِ . يُعْجِدُكَ قَوْلُهُ وفِ ٱلْحَكَوةِ ٱلدُّنْمَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ 🔝 وَإِذَا تَوَكَّىٰ سَعَىٰ فِ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَ لَّ وَٱللَّهُ لَا يُعِبُّ ٱلْفَسَادَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِنْ ۚ فَحَسْبُهُ وجَهَنَّمُّ وَلَيْشَ ٱلْمِهَادُ أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْحِبَادِ ﴿ يَنَأَيُّهُ اٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِكَ آفَّةَ وَلَا تَتَّبَعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مَّبِينُ ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِمَا بَعْدِ مَاجَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُحَكِيمُ اللَّهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١



كُت عَلَىْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَآكُمٌ وَعَسَيْ أَن تَكْرُهُواْ شَيْنَا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمِّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْنَا وَهُوَسَّرُّ َكُمّْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَمْعَلُونَكَ عَنَ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُّ فِيهِ كَبِينُ وَصَدُّعَن سَبيل ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ وَمِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُوْا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دينه عَ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرُ فَأُوْلَمْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَآ إِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِلاُ ونَ ۞ إِنَّٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ \* يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِلُّ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُ مَآ أَكْبَرُ مِن نَّفَعِهِ مَأَّ وَيَسْعَلُونِكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ ٱلْعَفُو لَيَّ قُل ٱلْعَفُو كَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْكِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 🔝

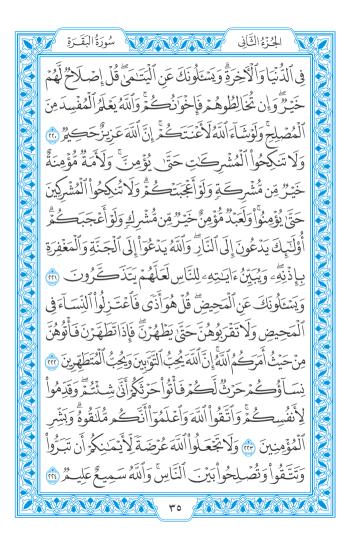

لَا يُوَّالِخِذُكُو ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَٰنِكُو وَلَكِنِ بُوَاخِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَّا إِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُّهُرُّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٥ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنفُسِهِنَّ تَلَنَّةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ نُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمُومِ ٱلْآخِزْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ هِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَحَاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ وَاللَّهُ عَزِيزُّحَكِيمٌ ﴿ الطَّلَكُ مَرَّتَانِّ ۚ فَإِمۡسَاكُ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡتَسۡرِيحٌ بِإِحۡسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُواۤن تَأۡخُذُواْ مِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِيُّ عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَٰدِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَ آإِن ظَنَّا أَن يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٠

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَيَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ۚ وَلَا نُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَّعْتَدُوًّا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ وَلَا تَتَجِذُوٓاْ ءَايَنِتِ ٱللَّهِ هُـزُوَّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عَوَاتَقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلِنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاتَعْضُلُوهُنَّ أَن يَعَكِحْنَ أَزُوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعُرُوفِيُّ ذَلِكَ يُوعَظُ بِدِءمَن كَانَ مِنكُو يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُو أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَنَّ وَٱللَّهُ نَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ١٠٠٠ \* وَٱلْوَالِدَاتُ مُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَلِمِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِّ لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاّرً وَلِدَةُ ابْوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُو دُلَّهُ بِوَلَدِهِ ءَوَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِمَا وَيْنَ أَرَدتُهُمْ أَن نَسُتَرْضِعُواْ أُوْلَدَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمِمَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفُّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرُ

وَٱلَّذَىٰنَ تُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَكِاً يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشُرَّ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَالَنَ فِيَ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُ وفُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرُ ١ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَاعَرَّضْتُم بِهِ عِمنْ خِطْمَة ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِيَ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُ وِنَهُرَّ وَلَكِن لَّا ثُوَاعِدُوهُر ٓ بِسِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوَلًا مَّعْرُوفَاْ وَلَا تَعۡزِمُواْعُقَدَةَ ٱلنِّيكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَةً و وَٱعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ يَعَلَوُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَ فُورُ حَلِيمٌ ﴿ لَّاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَمَتَعَا بِٱلْمَعْرُ وَفَّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ مْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْضِفُ مَا فَرَضِتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعَفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحْ وَأَن تَعَفُواْ أَقُرَبُ لِلتَّقُوكَاْ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ TANK TA AND



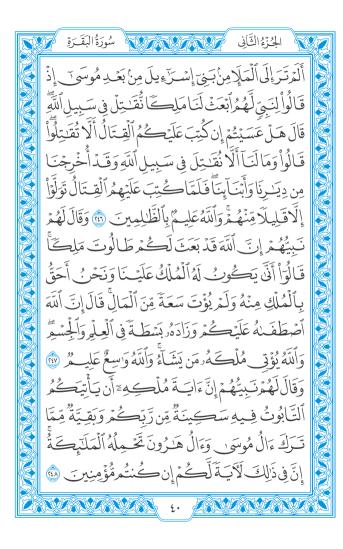

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى وَمَر لَّمْ يَظْعَمْهُ فَإِنَّهُ وِمِنَّ إِلَّا مَن ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ إِيدَدِهِ وَهَ شَرَبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلَا مِنْهُمَّ فَكَمَّاجَاوَزَهُوهُو وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَقَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ -قَالَ ٱلَّذِيرِ - يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَمِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَيِّتْ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَــلهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَأَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْمِلُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِر - ٱلْمُرْسَلينَ

\* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْهُ مِمَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ مُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمَنْهُ مِ مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مِ مَّن كُفَرَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْفِقُواْ مِمَّارَزَقِنَكُمْ مِن قَبْلِأَن يَأْقِيَوْمُ لَّابَيْعُ فِيهِ وَلَاخُلَّةُ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَيفِرُ وِنَ هُـمُ ٱلظَّلِامُونَ ۞ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَتُّوُمُّ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لُّهُ رِمَا فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وِ إِلَّا إِنِفْ عِيعَكُمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُمَّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِدِ ۗ إِلَّا بِمَاشَآءَ وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَّ قَدَتَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُمِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَد ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلَيمٌ

ٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِيِّنَ ٱلظُّلْأَمَاتِ إِلَى ٱلنُّولِ ۗ وَٱلَّذَينَ كَفَرُواْ أُولِكَ أَوْهُمُ ٱلطَّلِحُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّه رِ إِلَى ٱلظُّلُمَتُّ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَالدُونَ ١٥ أَلَمْ تَرَالَى ٱلَّذِي حَاجَ إِنْرَاهِ عَنِي رَبِّهِ عَ أَنْءَاتَـٰكُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُرَتِيٓ ٱلَّذِي يُحْيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْي ـ وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عِمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْكَالَّذِي مَرَّعَلَ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيِ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَ أَهُ قَالَ كَمْ لَبِثُتُّ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أُوْبَعْضَ بَوْمِّ قَالَ بَل لَبَثْتَ مِنْعَةَ عَامِرِفَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَوْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلْنَاسُّ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِركَيْفَ نُنشِرُهِاثُمَّ نَكْسُوهَالَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْقَلُّ قَالَ أَوَلَمْ تُؤمِنُّ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِيُّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةَ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُواْعَلَمُأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُُحَكِيمُ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ يُسْفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّانْعَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ١٠ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونِ مَاۤ أَنْفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِ مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ \* قَوْلُ مَّعْ لِ وَفُّ وَمَغْفَ رَةٌ خَبُّ مِّن صَدَقَةٍ يَ تَبْعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنَّ حَلِيهُ ﴿ مَا يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ فَمَثَلُهُ كَمَثَل صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكُهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَ سَبُوُّا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ 📆

وَمَثَلُ ٱلَّذِيرِ - يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْفِيتَا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كُمَّكَ لَجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَالِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَبَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ و جَنَّةُ مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فَهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِيِّرُ وَلَهُ وَذُرِّيَّةُ ضُعَفَاءُ فَأْصَابَهَا إِعْصَارٌ فِهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ نُبَيُّ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُ ونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْنَفِقُواْمِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُهُ وَمِمَّاۤ أَخْرَجَنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضُ وَلَا تَحَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِنَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْفِيةً وَٱعْلَمُوۤاْأَنَّ ٱللَّهَ غَنَّي حَمِيدٌ ١٨ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُو ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ١ يُؤْتِي ٱلْحِكُمَةَ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ 🎰 to A

وَمَا أَنْفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَ ذَرْتُ مِين نَّ ذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينِ مِنْ أَنصَارِ ۞ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ - ۗ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤثُّوهُا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَخَتُ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيَّاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ \* لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَلِفُ وَلَكِنَّ أَلِيَّهَ مَفِدِي مَن لَشَآةً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَبْرِ فِلأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفَقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُ مُلَا تُظْلَمُونِ شَى لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُ وَأَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِ ٱلأَرْضِ تَحْسَنُهُ وُ ٱلْحَاهِلُ أَغْنِيآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْ فَهُم بسِيمَكُهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافّاً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ أَلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بٱلَّتْلِ وَٱلنَّهَارِسِرًّا وَعَلَانِيةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبُّهِ مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ 

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبُولْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبُّطُهُ ٱلشَّيْطِلُ مِنَ ٱلْمِيِّنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرَّبَوَّ أُواَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْاْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ عَالَنتَهَىٰ فَلَهُ ومَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَفَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِتُّ كُلَّ كَفَّارِ أَشِيرٍ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّياحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنْتُمِمُّؤُمِينِ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِيًّهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُوعُسْمَ وَ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَسْرَةٌ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَنْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِهِ إِلَى ٱللَّهَ أَنَّمَ تُونُونَي كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ LY AND SERVICE

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَأَكْتُهُ هُ وَلَكُتُ تَنْفَكُمُ كَاتِكُ مَالِّكُ لِلْأَلْحَدُلُ وَلَا مَأْتَ كَاتِكُأْنِ يَكْتُرُ كُمَاعَلَّمَهُ أُلِلَّهُ فَلْكُنْتُ وَلُمُلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحُقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُملَّ هُوَ فَلْمُملل وَلتُّهُ وبِٱلْعَدَلْ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِدَنْن مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ احدَنهُ مَا ٱلْأُخْرِي وَلَا مَأْتِ ٱلشُّهِدَآءُ إِذَا مَا دُعُوًّا وَلَا تَسْعُمُوٓا ۗ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلَهُ - ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىَ أَلَّا تَرْتِابُوۤاْ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَرَةً حَاضَرَةً تُدبرُونَهَا بَنْنَكُمْ فَلَسَ عَلَيْكُ مُجْنَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُ وَالْإِذَا تَبَايَعْتُ مُّ وَلَا يُضَارَّكَ إِنَّ اللَّهُ وَلَا شَهِ مِذْ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ لِكُمَّ وَٱتَّقُواْ اللَّهُ وَ بُعَلَّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ EA AMARIA

\* وَإِن كُنْتُهُ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُ واْ كَاتِبًا فَرَهَـٰنُ مَّقَبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضَا فَلْهُوَّدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَانَّهُ وَ ءَاثِثُوقَلْبُهُ وَٱلدَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلَيْثُو ﴿ يَتَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخُفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَهَ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ ء وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بُاللَّهِ وَمَلَامِكَ تِهِ ع وَكُتُبِهِ وَرُسُله عَلَا نُفَرِّقُ بَئِنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلةً عِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَأَ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا ٱكْتَسَبَتُّ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذُ نَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَآ إصْرَاكَمَا حَمَلْتَهُ مِعَلَى ٱلَّذِيرِ فِي مِن قَبَلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا يُحْمِلُنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِةً - وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَ أَأَنَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُمْ نَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفرينَ ٦ NAME OF THE PARTY OF THE PARTY





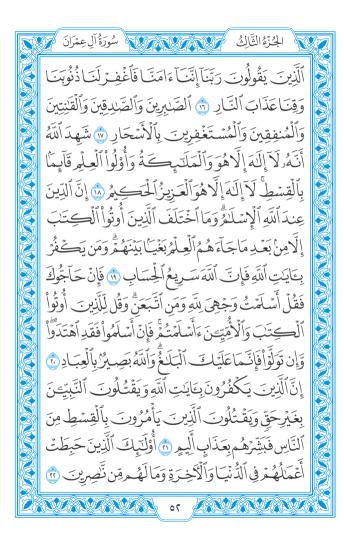

الجُنْرُءُ الثَّالِثُ مُورَةً آلِ عِمْرَانَ أَلَّهُ تَدَالِكَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبَا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَب ٱللَّهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُ مُرْثُونَ يَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٣ وَإِلَّكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّىنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتُّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّاكَ انْوَايْفَتَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّيتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَن قُل ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ ثُوِّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَثُعِنُّ مَن تَشَاءُ وَتُدِنُّ مَن تَشَاَّةُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ٥ لَّا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلۡكَنِهِرِينَ أَوۡلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤۡمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّ قُواْمِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةً وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ( قُلْ إِن تُخَفُواْمَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۞



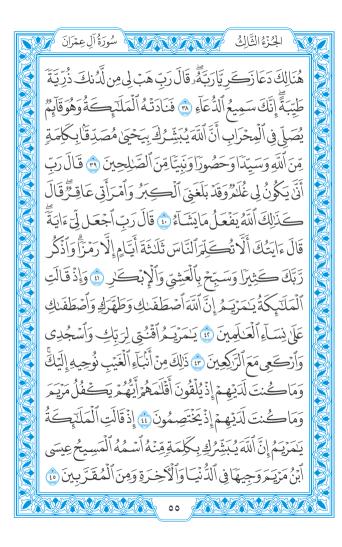



رَ تَنَآءَامَنَا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّابَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُنْا مَعَ ٱلشُّهدينَ ﴿ وَمَكَرُ واْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِ بِنَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلِعِسَنِيٓ إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكِ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَىٰٓ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ تَنْتَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلْفُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابَ اشَدِيدَا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن تَصِرينَ ١٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِ مَأْجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِكِ وَٱلذِّكِ رَالْحَكِيمِ ١٠٥ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلَءَ ادَّمُّ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُرَّقَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ۞ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَٱلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَيِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰذِيينَ ٣ NO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

إِنَّ هَنَذَالَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّاٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ اللَّمُ فَسِدِينَ ﴿ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكَتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَنْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عِشْيَاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بِعَضًا أَرْ مَابِيَا مِن دُونِ ٱللَّهَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْبَهَ دُولْ بأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَابِ لِمَ ثُحَآجُونَ فِيۤ إِبْرَاهِيمَ وَمَآ أَنزِلَتِ ٱلتَّوْرَيْةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِةِ عَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ٥ هَآأَنُّهُ هَآؤُلَآ ۚ حَاجَجُهُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْهُ فَالْمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُزُّ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونِ ١٠٥ مَا كَانَ إِبْرَهِ مِمْ يَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكُن كَانَ حَنِفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبَّيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّت طَّابَهَ تُهُمِّنَ أَهُلَ ٱلْكِتَب لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَبِ لِمَتَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ١ 



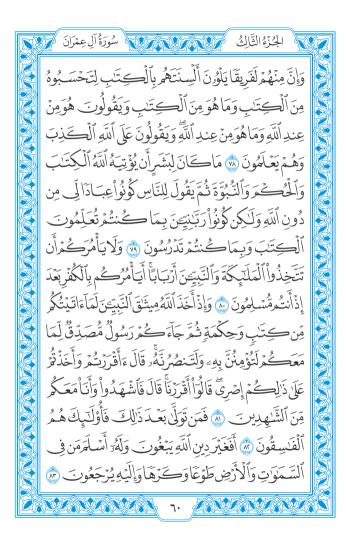

قُلْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ نَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مُلَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٨٥ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَالْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يُقْمَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِرِ - ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠ كَنْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمَا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ وَٱللّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْلَامِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ مُلَّعَ مُلَّا اللَّهِ وَٱلْمَلَدِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُ واْبَعْدَ إِيمَانِهُمْ ثُمَّ ٱنْذِادُواْكُفْرَالِّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلضَّآ لَّوْنَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلُو ٱفْتَدَىٰ بِيُّدِ أَوْلَيْهِ كَ لَهُمْ عَذَاكِ أَلِيهُ وَمَالَهُم مِّن تَصِرينَ ١٠ 71

لَن تَنَالُواْ ٱلْبَرَّحَةَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمُ ۞ \* كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لَبِّخ ~ \_ ۫ٳڛ۫ڗۧۦۣۑڶٳڷۜٲؗؗؗؗؗڡؘٲڂڗۜۄٙٳڛڗۧۦؚۑڶؙۼٙڮ۬ڹڡٛٚڛؚ؋ۦڡۣڹڨٙۻڶٲؘڽؙؾؙڗؘۜڶ ٱلتَّوْرَيْةُ قُلْ فَأْتُواْ بْٱلتَّوْرَيْةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِنكُنتُمْصَدِ قِينَ ﴿ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ قُلْصَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُواْمِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُ دَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَتُ مُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَّ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَءَ امِنَّا وَلِلَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَنَّ عَن ٱلْعَالِمِينَ ۞ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَمَ تَكُفُرُ وِنَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سبيل أللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُهُ شُهَدَآَّةُ وَمَا ٱللَّهُ بَعَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلۡكِتَبَ يَرُدُّوكُم بَعۡ دَ إِيمَنِكُمُ كَفِرِينَ ٥











وَلِمُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ أَمْر حَسِبْتُمْأَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّايِرِينَ ﴿ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّهُ إِنَّ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٠٥ وَمَامُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَايْن مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلثَّلَاكِ إِينَ ١ وَمَاكَاتَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَبَّا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ تَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِرِينَ ١٠٠٥ وَكَأَيِّن مِّن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَتِٰيُرُ فَمَاوَهَنُواْلِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُولْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَٱلۡتَهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ١٠٥ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْرَبَّنَا الْغُفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَىٱلْقَوْمِٱلْكَفِينِ ١٠٠٠ فَاتَىٰهُمُٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ TANK TANK

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ىٓأَيُّهَاٱلَّذَبِرَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَّدُّ وُكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَالِبُواْ خَاسِرِينَ اللهُ َكِ ٱللَّهُ مَوْلَكِكُمٌّ وَهُوَ خَبْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ سَنُلْقِي فى قُلُوب ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَاۤ أَشۡرَكُواْ باللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عِسُلْطَانَأً وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِبِإِذْنِيَّةٍ عَجَّرٌ إِذَا فَشِلْتُمْ وتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَبْتُ مِينا بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفِكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلَكُمْ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمٌّ وَاللَّهُ ذُوفَضْهِ لعَلَى ٱلْمُؤْمِنينَ ٥ \*إِذْ تُصْعِدُونِ وَلَاتَاؤُورِ ﴿ عَلَمَ ۚ أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَبِكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِّكَيْلا تَحْزَفُواْ عَلَى مَا فَ اتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمُّ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ 79 79

ثُمَّأَنَزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّرَأَمَنَةً نُّكَاسَا يَغْشَىٰ طَآبِفَةَ مِّنكُمُ وَطَابَفَةُ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِليَّةُ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وِيلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِ هِمِمَّا لَا يُبْدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَى ءُ مَا قُتِلْنَا هَلُهُنَّا قُلُ لَّوَكُنْتُمْ ف بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُوالْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَكَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيْمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْ أَمِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ بِبَغْضِ مَاكَسَبُوًّا وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠٠ عَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَوْكَانُواْ عِندَنَا مَا مَا تُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِ قُلُوبِهِ مُّ وَٱللَّهُ يُحْيِدِ وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْمُتُ مِ لَمَغْ فِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ 🚳 V. Z

وَلَبِن مُّتُواْ وَقُتِلْتُولَا لَى اللَّهِ تُحْتَسُرُونَ ۞ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوَكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِتُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاغَالِبَ لَكُمٍّ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِةً ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَاعَلَ مَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةَ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْ لَمُونَ ١١٥ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱلنَّهِ وَمَأُونِهُ جَهَ تَّرُّ وَبِشْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَجَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٠٠ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ مْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِ مْر يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ ع وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَالِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُّبِين ١٠ أُوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُ مِتْنَائِهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَا نَا قُلُ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١



فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضْ لِعَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِن كُنتُمرَّمُو مِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّأَ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجَعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْاْ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ لَنَ يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيُّ أُولَهُمْ عَذَاكِ أَلِيهُ ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْدُ لِإِنَّفُسِهِ مَّ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَا لَخَيِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَلَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلهُ عَوَان تُؤْمِنُواْ وَتَتَعُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيرُ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ع هُوَخَيْرًالَّهُمُّ بَلْهُوَسَّ رُّلَهُمُّ سَيُطَوَقُونَ مَابَخِلُواْ بِهِ عِنْوَمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَيِلَهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيُّرُ ١



وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونِهُ وَفَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِدِ - ثَمَنَا قَلِيلَّا فَبَشَ مَايَشُ تَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَجُونَ بِمَا أَتَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَاتَحْسَ بَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيثُ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِلَاكِيَتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامَا وَقُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِ مُروَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ مَن تُدۡخِلِ ٱلنَّارَفَقَدۡ أَخۡزِيۡتَهُۥ وَمَالِلظَّلِمِينَ مِنْ أنصار ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَن أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأُغْفِرُ لِنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١ Vo A

ابَلَهُمْرَبُّهُمْ أَنِيَ لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُومِن كَراَّوۡ أَنۡقًٰۚ بَعۡضُكُم مِّنۡ بَعۡضٍۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْمِن دِيَرهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ أُكَفِّرَنَّ عَنْهُ مْسَيِّ عَاتِهِمْ وَلَأَذُخِلَنَّهُ مُجَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا ثُوَاكَا مِنْ عِنداللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُو حُسْنُ ٱلنَّوَابِ ١٠٠ لَا يَغُرَّبَّكَ تَقَلَّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُ واْ في ٱلْبِلَادِ ﴿ مَتَاثُمُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلُهُ مَجَهَنَّمُّ وَبِشْ ٱلْمِهَادُ ١ لَكِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُ مْلَهُمْ حَنَّاتُ تَجْرى مر. يَحْتَهَا ٱلْأَنْهَا خَلِدِسَ فَهَا نُذُلِّكُمِّنَ عِند ٱللَّهُ وَمَاعِنَدَ ٱللَّهِ خَيْثُ لِلْأَبْرَارِ ١٠٠ وَإِنَّا مِر ﴿ أَهْلِ الْكِتَب لَمَن يُؤْمِرُ عِاللَّهِ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْ تَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَتِهِ فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّ قُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْ لِحُونَ ٥



لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقُرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكِ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرُ نَصِيبًا مَّفَرُ وضَّا ﴾ وَإِذَا حَضَمَ ٱلْقَسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْبَسَّكِينِ وَٱلْمَسَاكِ مِنْ فَأَرْ زُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَّعْرُ وِفَا ٨ وَلْكَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِ مَوْدُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْعَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلَاسَدِيدًا 🐧 إِنَّ ٱلَّذَينَ مَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْمَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا مَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارّاً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فَيَ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكِرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَكِينَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَهُنْ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَبِحِدَةً فَلَهَا ٱلتِصْفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَكُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَكُو وَوِيْتُهُ وَأَبُّواهُ فَلِأُمُّهِ ٱلتُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةُ فَلَا ثُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوحِي بِهَا أَوْدَبْنُ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَا قُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَاْ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ 

\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّرْيَكُن لَّهُرِيَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّرِ ؟ مِنْ بَعُـدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنَ وَلَهُرَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَكُ فَإِن كَارِبَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمُ قِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنُّ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِلَهُ رَأَةٌ وَلَهُ رَأَخٌ أَوْأُخْتُ فَلِكُمِّ ، وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤ الْأَحُثَرَمِن ذَلِكَ فَهُمْشُرَكَاءُ فِ ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَور بِهَآ أَوۡدَيۡنِ عَيۡرَمُضَاۤ رِّ وَصِيَّةَ مِّرَ ۖ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَلِيهُ وَاللَّهِ عَلَى خُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِسَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْ زُٱلْعَظِمُ ٣ وَمَرِ • يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ و يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١



وَإِنْ أَرَدِتُهُ مُ السِيْبَدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إحدَنهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَا أَخُذُونَهُ بُهْتَانَا وَإِثْمَامُّبِينَا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيَّنَقًا غَلِيظًا ١٠ وَلَاتَنكِحُواْ مَانَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَّ إِنَّهُ وَكَانَ فَلْحِشَةً وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلًا ١ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعَنَكُمُ وَأَخَوَا تُكُم مِينَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبِّهِ بُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نَّسَأَبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَى لِلْأَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَامِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْ تَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا تَحِيمًا ١

\* وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلِنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُوَّ كتَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُم مُّحُصِنِينَ عَبْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعُهُ بِهِ ع مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٥ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِّن مَّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَتِكُو ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنُ بَعْضَ فَأُنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَمُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أُخْدَانَْ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَاكِ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَات مِنكُوْ وَأَن تَصْبِرُواْ حَبْرٌ لِّكُمِّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ٥ يُريدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَىٰكُمْ وَٱللَّهُ عَلَىٰمٌ حَكَمُ هُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينِ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ يِ أَن تَمِيلُواْمَيْ لَاعَظِيمًا ١٠٠ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَقِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْانسَانُ ضَعِيفًا ٨٥ يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَيطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا تَقَتُلُوۤا أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰ لِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارَأُ وَكَانَ ذَيْلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَجَتَ نَبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلَاكَرِيمًا ١٠ وَلَا تَتَمَنَّوْاْمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَبْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِتُ مِّمَا أَكْتَسَمُّ أُو لِلنِّسَاء نَصِتُ مِّمَا أَكْتَسَانَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهَ يَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّهُمْ وِشَهِيدًا ٣

ٱلرِّجَـالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُواْ مِرِ \* أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّلِحَاتُ قَانِتَتُ حَافِظَاتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُر ٓ فَعِظُوهُر ٓ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِيُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَاتَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيَّا كَبِيرًا ١٠ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمَا مِّنَ أَهْله ، وَحَكَمَا مِّنَ أَهْله ، وَحَكَمَا مِّنَ أَهْلَهَ ] إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِمًا خَبِيرًا ۞ \* وَأَعْبُ دُواْ اُلَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عِ شَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِين وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْجَارِٱلْجُنْبُ وَٱلصَّاحِبِ بٱلْجَنْب وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلَّهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهينًا ٨

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَلَهُمْ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَنُ لَهُ وَيِنَا فَسَآءَ قَرِينًا ﴿ وَمَاذَاعَلَيْهِ مَ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِر وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا 📆 إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْ لِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٥ فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَامِن كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُوُّلَاءِ شَهِيدًا ۞ يَوْمَبِذِيُودُّ ٱلَّذِيرَ َ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوَتُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْثُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنَّهُ كَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُا الْاعَابِرِي بيلحَقَّ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُرمَّرْضَيٓ أَوْعَلَىٰ سَفَراَّوْجَآءَ أَحَدُ مِّنَكُمْ مِّنَ ٱلْغَالِطِ أَوْلَكَمَتْ تُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَحِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ أَلَوْتَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبَا مِنَ ٱلْكِتَبِيَشُ تَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ۞

وَاللَّهُ أَغْلَمُ بِأَعْدَا مِكُمَّ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۞ عِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَامِ عَن مَّوَاضِعِهِ عَوَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُم مِن قَبْل أَن نَطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْيَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمُ كَمَالَعَنَا أَصْحَلَ ٱلسَّنْ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآأُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا ٱلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّظُ لَكِيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَى بِهِ عَ إِثْمَا مُّبِيًّا ٥ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلَاءِ أَهْ دَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞ NO AT PROPERTY OF ATTEMPTS AT THE PROPERTY OF ATTEMPTS ATTEMPTS AT THE PROPERTY OF ATTEMPTS ATTEMPTS ATTEMPTS ATTEMPTS AT THE PROPERTY OF ATTEMPTS ATTEMPTS

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجَدَلُهُ وَضِيرًا ۞ أَمْرَلَهُ مْرَنَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَ اتَلْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلَةُ عِنْ فَكَدَءَ اتَيْنَآ ءَالَ إِنَّ هِنَّ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلُكًا عَظِمَا ١ فَمِنْهُ مِقَنْءَامَنَ بِهِ عَوِمِنْهُ مِقَن صَدَّعَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّهَ سَعِيرًا 🚳 إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِ مْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُ وقُواْ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنيزًا حَكِيمًا ٥٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَغِرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدَّاۗ لَّهُمْ فِيهَآ أَزُوَجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلْهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّواْ ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مَبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ يِدُّةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٨٥ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرَ مِن كُو فَإِن تَنَزَعْتُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِّ ذَاكِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْءَامَنُواْ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوٓا أَن يَكْفُرُوا بِيِّء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِالُّهُمْ ضَكَلُا بَعِيدًا ١٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ الْوَرِي مَآأَنِ زَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلْآسُهِ لِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّورَ . عَناكَ صُدُودًا ١٥ فَكَنْفَ إِذَآ أَصَاسَتُهُ مِثُصِسَةُ مِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّرَجَآ ءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّا الْحَسَنَا وَتَوْفِ قَالَ أَوْلَنَاكَ ٱلَّذِيرِ - يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِ قُلُوبِهِ مِرْ فَأَغُرِضَ عَنْهُ مُ وَعِظْهُ مُ وَقُل لَّهُ مُوفّ أَنْفُسِهِ مْ قَوْلًا بَلِيغَا ﴿ وَمَا أَرْسَ لْنَامِرِ . رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ بِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُ مْ إِذِ ظَلَمُوٓاْ أَنْفُسَهُ مْ حَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُ وا أَلْلَهَ وَٱسْتَغْفَ لَهُمُ الْآسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابَ ارَّحِيمًا ١٠ فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فَ أَنْفُسهِ مِّ حَرَحًا مِّمَّا قَضَمْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسُلِمَا ۞

وَلَوْأَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن ٱقْتُلُواْ أَنَفُسَكُمْ أَوَاَّ خُرُجُواْ مِن دِيَرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُ مْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بهِ عَلَكَ انَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠٠٠ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنبِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَـمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَّ وَحَسُنَ أُوْلَدَكَ رَفِيقًا ١٥ ذَلِكَ ٱلْفَصِٰلُ مِر ؟ ٱللَّهِ وَكَفَى بأللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتِ أُواَنفِرُواْ جَمِيعَا ۞ وَإِنَّ مِنكُوْلَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيتَةٌ قَالَ قَدْ أَنْكَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَوْ أَكُن مَّعَهُ مُرشَهِيدًا ﴿ وَلَهِنَ أَصَابَهُ وَفَصْلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّهُ تَكُنُّ بَيْنَكُمْ وَمَنْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُنكِيتَني كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَفَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَلَيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةَ وَمَن يُقَايِّلْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ ثُوّْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ A9 A9

وَمَالَكُوۡ لَاتُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوَلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْخِنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرَيَةِ ٱلظَّالِم أَهْلُهَا وَٱجْعَا لِّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَا لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلُ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوٓ أَ أَوْلِيَاءَ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَضَعِيفًا ١٠٥ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُ مَكْفُواْ أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّاكُتِبَ عَلَيْهِ مُٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْمَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَكَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَرْتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍۗ قُلْمَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْاَمُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ الدُركِكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي يُرُوجٍ مُّشَكَدَةً وَإِن تُصِيغُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيَّئَةٌ يُقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلَّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالَ هَوَّلْآءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديثًا ١٨٥ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فِينَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةِ فَين نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَى بِٱلنَّهِ شَهِيدًا ۞ q.

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّف فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بِرَزُواْ مِنْ عِندِكَ نَتَتَ طَالَفَةُ مِنْهُمْ غَيْراً الَّذِي تَقُولُ وَالنَّهُ يَكْنُتُ مَا سُكَّةُ وَأَ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بٱللَّهِ وَكَلَا ١ أَفَلَا مَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ٱللَّهِ لُوَجَدُواْ فِيهِ أَخْتِلَفَا كَتْبَرَا ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِلِمِ عَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْ تَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تُتَبَعْتُهُ ٱلشَّبْطَنَ إِلَّا قَلْ اللَّهُ شَكِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوَّاْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنَكِيلًا ٨ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعْ شَفَاعَةَ سَيِّئَةَ يَكُن لَّهُ رِكِفُلٌ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۞ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأُحْسَنَمِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَّ لَيَجْمَعَتُّكُم إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَا رَبِّ فِيَّةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثَا ﴿ \* فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُ مِيمَا كَسَبُوًّا أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْمَنَ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ٥ وَدُواْ لَوَتَكُفُرُونَ كَمَاكُفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَأَةً فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَحَدِتُّمُوهُم وَلَاتَتَحٰذُواْ مِنْهُمْ وَلِتَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ يَبْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيتَنَقُّ أُوْجَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُو كُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَتَلُوكُمْ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَتِلُوكُمْ وَأَلْقُواْ إِلَىٰكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَسلًا 🚯 سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلِّ مَا ُرُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّهُ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ النَّحُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَنْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمُهُ هُمَّ وَأُوْلَتِكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِ مُسُلِّطَنَامُّبِينَا ١ A PART OF THE PART

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّنَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنةٍ وَدِيّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٓ أَهۡلِهِ ۗ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِرٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِمِيتَقُ فَدِيَّةُ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ - وَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْ رَيْنِ مُتَ ابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وجَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاجًا عَظِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُ مْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَ بَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَىٰكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَمَاةِ ٱلدُّنْمَا فَعنكَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَتْبَرَةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ١ 94 /

لَّا يَسۡتَوِيٱلۡقَاعِدُونَ مِنَٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُأُوْلِيٱلضَّرَدِ وَٱلۡمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنْفُسِهُمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَحَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٠ دَرَجَاتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّلُهُ مُ ٱلْمَلَابِكَةُ ؘڟٳڵڡؾٲؘڹڡؙؙڛۿؚؠۄٙۊؘڵۅؙٳڣۣؠؠۘٙڬٛؾؙؖۄٞؖۊؘٲڵۅٵ۫ػۜڹۜٵڡؙۺؾؘۻۧۼڣۣؠڹؘڣٵڵٲۯۧۻۧ قَالُوٓ أَلْمَرَتَكُنُ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَاْ فَأَوْلَدَ إِنَّ مَأُونِهُمْ جَهَنَّهُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَن لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُوْلَدَكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠٠٠ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمَّا كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَغْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عِمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِنْمَ يَدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٥ وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ وِالْمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُر أَن يَفْتِ كُو ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوَّا مُّبِينًا ١٠٠

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَ مِّنْهُ مِ مَّعَكَ وَلْمَأْخُذُ وَاْ أَمْلِحَتَهُمَّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْمَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمُّ وَدَّ ٱلَّذُيرِ -كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلَحَتَكُمْ وَأَمْتَعَتُّكُمْ فَكَملُونَ عَلَيْكُم مِّيلَةً وَلِحدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَكُم إِن كَانَ بِكُور أَذَى مِّن مَّطَر أَوْكُنتُم مَّرْضَى ٓ أَن تَضَعُوٓ اْأَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْحِذْرَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِينِ عَذَابًا مُّهِينًا شَ فَإِذَا قَضَيْتُهُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قَيَامًا وَقُعُو دَا وَعَلَىٰ جُنُو بِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِّهُمُواْ ٱلصَّلَوَةُ إِنَّ ٱلصَّلَوَة كَانَتْعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتَا ١٠٠٥ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْتَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأَلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَّ وَتَرْجُورَ فِي أَلْلَهُ مَا لَا يَرْجُونَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَٱلنَّاسِ بِمَٱأْرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَاتَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ۞ 90

وَٱسۡتَغۡفِر ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تُجَادِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونَ أَنفُسَ هُمُّ إِنَّ ٱلنَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثْبِمَا ١٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠ هَنَأَنتُمْ هَأَنتُمْ هَؤُلاَءٍ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَهَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ أَمْمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٥ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ مَا يَفْسِهُ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَفْسِهُ ع وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِنَّمَا ثُمَّ يَرْم بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا ١ وَلَوْ لَا فَضِلْ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّابِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمَّ وَمَا يَضُرُّ وَنَكَ مِن شَيْءٌ وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ أَلَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١ NO NO 97 DESCRIPTION

\* لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَجُّوَلَهُ مَ إِلَّا مَنْ أُمَرَ بِصَدَقَةِ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْإِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِبِهِ أَجْرًا عَظْمَا ١١٠ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّرَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَمْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ عَمَا تَوَكَّى وَنُصْلِهِ عَجَهَنَّم وَسَاءَتْ مَصِيرًا ٨ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن دُثْمَ لَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ المَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَكُ بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُو نِهِ ٤ إِلَّا إِنَاثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّاشَيْطَنَامَّرِيدًا ﴿ لَكَنَهُ أَلَّكُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِيَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُ وِضَيا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمُنَّيِّكُمْ وَلَأُمُ إِنَّهُمْ فَلَئُتِّكُنَّ ءَاذَارِ ۚ ٱلْأَنْكُمْ وَلَاكُمُ أَنَّهُمْ فَلَكُغَ مِّرُبِّ خَلْقَ اللَّهَ وَمَن يَتَّخِذ ٱلشَّيْطِنَ وَليَّامِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُ سُرَانَا مُّبِينَا اللَّهِ يَعِدُهُ مُر وَ يُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّاغُرُ وِرًا ١ أَوْكَرِكَ مَأُولهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١٠

وَٱلَّذَينَ ءَامَنُهُ اْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالدين فِيهَآ أَبَدَّا وَعْدَ ٱللهَ حَقَّاْ وَمَنْ أَصْدَقُ مِر ـ. ٱللَّهِ قِيلَا ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلاَ أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَحِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِتَا وَلَا نَصِيرًا 💼 وَمَر. يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِرُ ثُ قَأُوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ أُلَّهُ إِبْرَهِ مِرَخَلِيلًا ١٠٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ١٠ وَيَسَ تَفْتُونَكَ فِي ٱلِنِسَاءَ قُلْ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا نُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسۡ تَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْلِلۡيَتَامَى بِٱلۡقِسَطِ وَمَاتَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا 🐑

وَإِن ٱمۡرَأَةٌ كَافَتْ مِنۡ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُ مَا صُلْحَاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْ تَطِيعُواْ أَنَ تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَلَاتَمِيلُواْكُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةَ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٥ وَإِن يَتَفَرَقَا يُغْن أُللَّهُ كُلَّمِن سَعَتِهِ ع وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّمْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَكِمِنِ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَهَ أِن وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنسًّا حَمدَا اللَّهِ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُو أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينَ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيـرًا ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَٱلدُّنْيَا فَعِندَٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ TO A PART OF THE P

\* نَأْتُكُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُهُ أَكُذُواْ قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أُوآ لُوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أُوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّأَ فَلَاتَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَيِّ أَنِ تَعْدِلُوْاْ وَإِن تَلُوِّا أُوَّ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْـ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۦ وَٱلۡكِتَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَبِٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرُ بُاللَّهِ وَمَلَنَّمِكَتِهِ - وَكُتُبُهِ - وَرُسُلِهِ - وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالَابَعِيدًا ١٠ إِنَّ الَّذَينَ ءَامَنُوا ثُمَّكَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفِّرًا لَّهْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ بِلَا ﴿ بَيْرِٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاجًا أَلِيكًا ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلۡكَٰفِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَيْبَتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ بِلَّهِ جَمِيعًا ١٠٥ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِأَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ وَايَتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقَعُدُواْ مَعَهُمُ حَتَّى يَخُوضُواْ في حَديثِ عَيْرِهِ ٓ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثَالُهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلۡكَافِرِينَ فِيجَهَ نَمَرَجَمِيعًا

لَّأَذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَّهُ نَكُٰ. مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَالِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَالِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْكُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَانَذُكُرُ وُنَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَثَوُلَآ وَلَا إِلَى هَنَّوُلَاءٌ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تِجَدَلَهُ وسَبِيلًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ٱلۡكَٰفِينَ أَوۡلِيٓآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَنَا مُّبِينًا ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَلَهُ مُ نَصِيرًا ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ وِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِيرِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٥ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

\*لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلَمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَحِيعًا عَلِيمًا ۞ إِن تُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُخْفُوهُ أَوْتَعْفُواْ عَن سُوّءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَديرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفُرُ بِبَعْضٍ وَيُريِدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَنْ ذَيْلِكَ سَبِيلًا ١٠٥ أَوْلَنَيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ -وَلَمْ يُفَرِّقُواْ أَبِيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أَوْلَآ بِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلۡكِتَب أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَنَبَّامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْسَأَلُواْ مُوسَىٓ أَكُرَر مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهۡرَةَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمَّ تُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَتْهُ مُٱلْبَيّنَتُ فَعَ فَوْنَا عَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَامُوسَىٰ سُلْطَلْنَامُّبِينَا ۞ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَنقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْمِابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَ فَاغَلِيظًا ١ 

نَقْضِهِم مِّيتَ فَهُمْ وَكُفْرهِم بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ۚ بَلْطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥ وَبِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ١١٥ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِيدِلَقِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِمِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقينًا ١٠٠ بَل رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١٠ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِيُّه - وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ فَبِظُلْمِر مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَنِ أَجِلّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْاْ وَقَدْنُهُواْ عَنْـهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَالِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبِلكَ وَٱلْمُقيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ ۗ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَنَبٍكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِ

\*إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَمْتِ مَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَدُرُونَ وَسُلَيْمَنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا شَ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَىٰكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلَا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اللهِ رُّسُكُ مُّبَقِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ لَّكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ وبِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَا كَةُ يَشْهَدُونَۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِلِ ٱللَّهِ قَدْضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِ رَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّهَ خَالِينَ فِيهَاۤ أَبَدَّأُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بٱلْحَقّ مِن رَبِّكُمْ فَامِنُواْ خَيْراً لَّكُمّْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

يَّنَأَهُلَٱلْكِتَبِ لَاتَغَالُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَ مَرَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَتْهَا إِلَىٰ مَرْيَهُ وَرُوحٌ مِّنْ فَ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَ رُسُلُّهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَةُ أَنتَهُواْ خَبْرَالَّكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَاحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَوَلَدُ لَّهُ وَمَا في السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَى بٱللَّهِ وَكِيلَا ﴿ لَّن يَسْ تَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَا يَتَّهِ وَلَا ٱلْمَلَاجِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْ تَنكِفْ عَنْ عِبَ ادَتِهِ و يَسْتَكُبرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٠٥ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُوَفِيهِمَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِيً وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُمَرُواْ فَكُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا أَلْمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَنُ مِّن رَّبِكُوْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُوْ وُرًا مُّبِينًا ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَلَيْدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠ 



حُرِّمَتْ عَلَيْكُو ٱلْمَيْسَةُ وَٱلدَّمُ وَلِحَمُ ٱلْخِنزيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمْ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيُوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيُوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ ، وَرَضِيتُ لَكُو ٱلْإِسْلَامَ دِينَّا فَمَن ٱضْطُرَّ في مَخْمَصةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِّإِنْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْعُلُونَكَ مَاذَا أُجِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُجِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَاعَلَّمَتُ مِينَ ٱلْجُوَارِحِ مُكَلِّدِينَ تُعَاِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُو اللَّهُ فَكُواْمِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُو وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢ ٱلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُورُ ٱلطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُور وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِمِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخْدَانُّ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَن فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ] ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَانِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَٱطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُ مُمْرْضَيْ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّنصُم مِّنَ ٱلْفَآبِطِ أَوْلَهَ تُمُو ٱلِنِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُرُ وَلِيُّتِمَّ نِعْمَتَهُ مِعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَنَ وَٱذْكُرُواْ يَعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَىٰكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُ مُرسَمِعْنَا وَأَطَعْنَ أَوَاتَّ قُولُ اللَّمَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِيرِ بَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّ قُوَى ۖ وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ٥

كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَايَٰتِنَاۤ أَوُٰلَمِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ٠٠ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ اْ إِلَيْكُمْ الْيِدِيَهُمْ فَكَفَّ أَنْدَيَهُ مْ عَنَكُمْ وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَخِ - إِسْرَ ٓءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ ﴿ عَشَرَ نَقِبِ مَأَوْقَ الَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنَ أَقَمْتُ مُ ٱلصَّلَوة وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوة وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهِمْ مَ وَأَقْرَضْتُ مُراللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأْكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَتِعَاتِكُمْ وَلَأَدُخلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجُري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُْ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلَ ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم قِيشَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱڵؙڪَلهَ عَن مَّوَاضِعِه ۦ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُ وَأَ بِهِ - وَلَاتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآيِتَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ VAVAVAN 1-9 ANVAN

وَمِنَ ٱلَّذَينِ قَالُوا ۚ إِنَّا نَصَارَيَّ أَخَذُنَا مِيشَا قَهُمْ فَ نَسُواْ حَظَّامِ مَّا ذُكِّرُ واْ يهِ عَ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْفَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَ آءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةْ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْيَصْنَعُونِ ١٠ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُهُ رَسُولُنَا يُكَبِّرُ ﴾ لَكُهُ كَثُمُ المِّكَارِ مِمَّا كُنتُ مُ تَخَفُّونَ مِرَ اللَّكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَتِينً قَدْجَاءَكُم مِّرَى ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُّبِينٌ ۞ يَهْ دِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ وسُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُ مِقِرَى ٱلظُّلَّمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيرِ اللَّهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينِ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَةً قُلْ فَ مَن يَـمُلكُ مِنَ ٱللَّهِ شَـنَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسيحَ ٱبْرَبَ مَرْيَهَ وَأَمَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاً وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْ لُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارِي نَحْنُ أَبْنَوُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمَّ بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن نَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن لَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّهَا وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَأْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُولُ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَزِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيثُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَينَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنِّبِيّآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ يَكُولُ الْحَالَمِينَ اللَّهُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ يَكُولُ اللَّهُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَا عَلَوْمِ الْدُخُلُولُ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِيكَ تَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدۡبَارِكُمۡوۡضَنَقَالِبُواْخَسِرِينَ۞ قَالُواْيَنُمُوسَيۡ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّ ارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَعِلُونَ ۞ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱلنَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمرُّ وَمِنِينَ ٥



مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِمْسَرَةِ بِلَ أَنَّهُ وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِعَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ، ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا يِّنْهُ م بَعْدَ ذَلِكَ في ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَوُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنِ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْيُصَلَّبُوٓا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْاْمِرِ ٱلْأَرْضَ ذَالِكَ لَهُ مْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمٌّ فَٱعْلَمُوٓاْ أَرِ : ﴿ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِبُ ﴿ إِنَّ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِ سَبِيلِهِ عَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْ لَهُ رِمَعَهُ وليَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥

يُريدُونَ أَن يَخَـُرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهًّ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِ مُرْ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ نَّدِيَهُ مَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيْلُ حَكِيمٌ ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُو رُرَّحِكُم اللَّهُ اللَّهَ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّهَ مَلَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَأَةً وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيرٍ ءٍ قَدِيرٌ ۞ \* يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفُر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ ءَا خَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُّ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَالِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهُ -يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَا ذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ وفَلَن تَمْلِكَ لَهُ رِمِنَ ٱللَّهِ سَنَيًّا أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهَّرَ قُلُوبَهُمُّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

سَمَّعُه رَبِ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضْ عَنْهُمٌّ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَأَن يَضُرُّ وِكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِتُّ ٱلْمُقْسِطِينِ ﴿ وَكَنْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَكُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ بِتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَهَ إِلَا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِيةَ فِيهَاهُ دَى وَذُرُّ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلْآ بَّكِنتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡـتُحۡفِظُواْ مِن كِتَبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخَشُواْ ٱلنَّاسَ وَأَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَابِكَ هُـمُ ٱلۡكَافِرُونَ ١٠ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّتَ بِٱلْسِنِّ وَٱلْجِرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُوَكَ فَارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّهْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَآ بِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونِ ۞

وَقَفَّيْنَا عَلَىٓءَاثَا هِم بعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَرُمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوَرَبَاتَّةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُـدَى وَمَوْعِظَةَ لِّلْمُتَّقِينَ 🗈 وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيل بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَنبِكَ هُـمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلُنَآ إِلَيْكَ لْكِتَبَ بِٱلْحُقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُر بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبَعُ أَهُوآءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحُقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ أَلَنَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ في مَا ءَاتَكُمْ ۖ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ عُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٠٥ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُ م بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعَ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَاعَلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمُّ وَإِنَّ كَثَرَا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ١٤ أَفَحُكُمَ لِحَهَاليَّةِ يَبْغُونَۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ا

\* يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْمَهُودَ وَٱلنَّصَدَ كَيْ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمُ أُولِمَاءُ بَعْضِ ۚ وَمَن يَتَولُّهُ مِينَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَتَرَىٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَثُنُ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُو لُونَ نَخْشَى ٓ أَن تُصِيبَنَا دَابَرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمُر مِّنْ عِندِهِ -فَيْصِّيحُواْعَلَ مَآ أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهُمْ نَدِمِينَ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أُهَّوُّلُاءٍ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفَأْصَيَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتِكَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَضَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا بِمْ ذَلِكَ فَضْمُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُرُ ﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُو اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّالَهَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ۞ وَمَن بَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱلَّهَ هُوُٱلْغَلِبُونَ ۞ يَكَأْتُهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَمِن قَبۡلِكُمۡ وَٱلۡكُفَّارَأُولِيٓآٓءَ وَٱتَّقُواْٱلَّهَ ٓءِ إِن كُنْةُ مُّغُومِينَ ٦

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوَّا وَلَعِبَّأَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَّايَعُقِلُونَ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أَنزَلَ إِلَيۡنَاوَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلُ وَأَنَّ أَكۡ ثَرَكُمُ فَسِعُونَ ۞ قُلْهَلْ أَنْبِتُكُمْ بِنَمْ رِيِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخِنَانِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّافُوتَّ أَوْلَيَكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُرْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِقِي وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ١ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَ لَا يَنْهَى هُمُ ٱلرَّبَ نَيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِ مُ ٱلْإِنْثَرَ وَأَكْلِهِ مُ ٱلسُّحْتَ لِبَنْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱلنَّهِ مَغْلُولَٰةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِ وَوَلَغِنُواْ بِمَاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَأَءُ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا ۚ مِّنْهُم مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفُرا ۗ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱلتَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱلتَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

وَلَهُ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكتَكِءَامَنُهُ اْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَتَاتِهِمْ وَلَأَذُ خَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَلَهُ أَنَّهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْهِ مِينِ رَّبِّهِ مُرَلاَّكَ لُواْ مِن فَوْقِهِ مْ وَمِن تَحْت أَرْجُل هِمْ مِّنْهُ مْ أُمَّةٌ مُّقْتَصٍ دَّةً كَثِيرٌ مِّنْهُ مْ سَاءَ مَا يَعْ مَلُونَ ۞ \* يَكَأَيُّهُا ٱلْرَّسُولُ بَلِّغُ مَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَـلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَةُ وَٱللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ لُكَ فِرِينَ ۞ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لَسْ تُرْعَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبَكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلنَا وَكُفْرًّ فَلَاتَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِءُونَ وَٱلنَّصَدَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبُوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ لَقَدْ أَخَذَنَا مِيتَنقَ بَنِيٓ إِمْرَةِ مِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلِّكٌ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَالَاتَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمۡ فَرِيقَاكَذَّبُواْ وَفَرِيقَا يَقْتُلُونَ ١٠٠

وَحَسِبُوٓ أَ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَتْبُرُّ مِنْهُمْ وَٱلْلَهُ بَصِيرٌ مِمَا يَعْمَلُونَ 👚 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابِّنُ مَرْيَةً وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبَنِيَ إِسْرَ عِيلَ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمٌّ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ باللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلِهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ لَّقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَالِثُ تَلَتَةُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ ١٠٠ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُن ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرَكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ أَنظُرَ أَنَّى يُوْفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُورِبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفَعًا وَالَّالَهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَيَّأُهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرً ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا أَهُوَاءَ قَوْمٍ قَدْضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ٠

لُعربَ ٱلَّذَينَ كَفَرُ وأَمِنُ بَنِيَ إِسْرَاءِ يلَ عَلَىٰ لِيسَانِ ُ دَاوُرِدَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَحُ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر فَعَلُوهُ لَـشُ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَىٰ كَتْبَرَا مِّنْهُمْ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيشَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِلدُ ونَ ﴿ وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّيِّ وَمَآ أَذِلَ الَّهُ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أُولِكَاءَ وَلَكِنَّ كَتُمَا مِّنْهُ مُوْسِقُونَ ٨٠ لَتَجدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيرِبَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُو دَ وَٱلَّذِينِ أَشۡرَكُوًّاْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَرَىٰ ذَلِكَ بِأُنَّ مِنْهُمْ قِسِّسينَ وَرُهْبَانَا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكِبُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيِّ أَعْيُ نَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلهدِينَ ﴿ 

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحُقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ ۞ فَأَتَابَهُ مُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَالِكَ جَزَاءً ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجُمَحِيمِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَـِّرُمُواْ طَيّبَتِ مَا أَحَلّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاْ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلاَ طَيِّبًا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُّو ٱلْأَيْمَانَّ فَكُفَّارَ تُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكَمْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْ يِرُ رَقَبَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامِ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنكُو كَذَٰلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُوْءَ الِيَتِهِ عَلَمَا لَكُوْ تَشْكُرُونَ ١ يَّأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَل ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥

إنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطِلُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْحَامَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوٰيَّةَ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ١٠ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلزَّسُولَ وَٱحْذَرُوٓاْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا أَتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ الصَّاحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءِ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاكُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ رِعَذَاكِ أَلِيمُ ﴿ يَا أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّبْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌّ وَمَن قَتَلَهُ و مِنكُمْ مُّتَعَمِّدَا فَجَزَآءُ مِّثُلُ مَاقَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ ع ذَوَا عَدْلِ مِّنكُوْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامَا لِيَندُ وقَ وَبَالَ أَمْر فِّ عَفَ ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامٍ ۞

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ومَتَعَا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَا دُمْتُمْ حُرُمَاً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُ وِنَ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَنْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَبَدِّذَ ذِلِكَ لِتَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ أَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَيِدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٥ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَتْرَةُ ٱلْخَبَيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَإِن تُبُدَ لَكُوْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُدَدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُو رُّحَلِيمٌ ١ قَدْسَأَلَهَا قَوْمُ مِّن قَبْلِكُم ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ هَا مَاجَعَلَ أَلْتَهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَ آبِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَاحَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَحْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَحَدْنَا عَلَيْهِ ءَارَآءَنَاۚ أُولَوْ كَانَءَارَآ وُهُمْ لَانَعُلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ فِي يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْ تَدَيْتُمُّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْبَئُكُمْ بِمَاكُنْتُ مُتَعَمَلُونَ ١٠٤ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَان ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرُكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَامِنْ بَعْدِٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُمْ لَانَشْ تَرِي بِهِ عِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيَ وَلَا نَكْتُهُ مِشْهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقّاۤ إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوۡلَيَانِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا مَا تُنَاۤ ٱحَقُّمِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ ١٠٠ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجُهِهَآ أَوْ يَخَافُوۤا أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمُّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِي ٱلْفَوْمَ ٱلْفَلِيقِينَ ۞

\* يَوْمَ يَجْمَحُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجْبَتُمُّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ۞ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلِّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنْجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كُهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ بِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَلِ بِإِذْ بِيَّ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَّ إِسْرَءَ بِيلَ عَنكَ إِذْ جئتَهُم بٱلْبَيّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرُهُ مُّبِينٌ ١ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحُوَارِيِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْءَامَنَّا وَٱشْهَا دِبِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ شَ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ قَالُواْنْزِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِ دِينَ ١





الجُزْءُ السَّائِعُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّفْعَامِ وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكَا لَّجَعَلْنَكُ رَحُلًا وَلَلْتَسْنَا عَلَيْهِم مَّا ۚ يَلۡسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسۡـُهُ زِئَ بُرُسُل مِّن قَبۡلِكَ فَحَـاقَ بٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُ مِمَّا كَانُواْبِهِ ـ يَشَتَهُ زءُونَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُ واْكَمْ فَاكَانَ عَلَقَتَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل يَلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يُوْمِٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فَةَ ٱلَّذِينَ خَسرُ وَإِ أَنفُسَهُ مِ فَهُ مِ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ \* وَلَهُ و مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِدُ وَلَا يُطْعَدُّ قُلُ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَّ وَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٥ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدُرَحِمَهُ و وَذَالِكَ ٱلْفَوْ زُٱلْمُبِينُ ١٠٠ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضِّرٌ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّاهُوَّ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرِ فَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦوَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞

قُلۡ أَيُّ شَيۡءٍ ٱلۡكِرُسَهَكَدَّةً قُلۡ ٱللَّهُ شَهِيدُاسِّيۡنِ وَبَيۡنَكُمْ ۖ وَأُوۡحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلْفُرِّ اللهُ لِأَنْذِكُو بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِتَكُو لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ وَالهَدَّ أُخْرَيْ قُل لَآأَشُهَ ذُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وُحِدُو إِنَّنِي بَرِيَّ وُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ١١٥ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَالْأَنفُسَهُمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهَ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَٰتِهُ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعَا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوۤ الَّئِنَ شُرِّكَوْ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَالنَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُرْ كَيْفَكَذَبُواْعَلَىٓ أَنفُسِهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥ وَمِنْهُ مِمَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ ُ وَفِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوُاْكُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّىَ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَلَاَ ٓالَّا ٱسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْتَرِيّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَكَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ عِايَتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ 14. JAN 14. JAN 14.

الجُنْءُ السَّالِعُ مُن اللَّهُ اللَّنْعَامِ المُنْعَامِ المُنْعَامِ المُنْعَامِ المُنْعَامِ المُنْعَامِ المُن يَلْ بَدَالَهُم مَّاكَانُواْ يُخِفُونَ مِن هَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ٥ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّاحَيَا تُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٥ وَلَوْتَرِي إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِ مَّ قَالَ أَلْيُسَ هَاذَا بٱلْحَقَّ قَالُواْبِكِي وَرَبِّنَأَ قَالَ فَذُوقُواْٱلْعَذَابَ بِمَاكُنُتُمْ تَكُفُّرُونَ ٢ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْ يَاحَسْرَتَنَاعَلَ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْ زَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا يَز رُونَ ١٥ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَلَلَدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَبُرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ ولَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ يَحْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ ؙۯؙڛؙڷؙڡۣٞڹ قَبَٰڮؘ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىۤ أَتَلَهُمۡ نَصۡرُنَّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَامِنتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغَيَ نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِايَةٍ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ

\* إِنَّمَايَسْتَجِيبُ ٱلَّذَىنَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمُوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ١٥ وَقَالُواْ لَوْ لَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبُّهِ عَ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزَّلَ ءَايَةً وَلَكِكَنَّ أَكُثَّرَهُمْ لَا يَغَامُونَ ﴿ وَمَا ؚڡڹۮٳۜڹۜٙڐؚڣۣٱڵٲۯۧۻۅٙڵڟؠٙڔؚۑٙڟؚؽڔؠجؘٮؘٳػؽؚ؋ٳڵۜٲؙڡٞۿؙٲ۫ڞؘٲڵؙڮٛٞ مَّا فَرَطَنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِ مَ يُحْشُرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتُّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُو إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ أَلْلَّهِ أَوْ أَتَتَكُو ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُثْمَرُ كُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٓ أُمَوِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ١٠ فَلَوْ لَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّبْطِنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُ واْ بِهِ ع فَتَحْنَا عَلَيْهِ مْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُواْ بِمَا ٓ أُوتُوٓا أَخَذَنَهُ مِبَغَتَةَ فَإِذَاهُمِ مُّبُلِسُونَ

فَقُطِعَ دَابُرُالْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَامَوَّا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَعَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهُ عَنْرُ اللَّهِ يَأْتِكُم بِهِ النَّطْرِكَيْفَ نُصَرَّفُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلْ أَرْءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِامُونَ ١٠ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَيِّمِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَاتِنَا يَمَتُ هُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ اللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكُّونَ ۞ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـرُ وَاْ إِلَى رَبِّهِ مَ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ عَ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَ وَقِوَ ٱلْعَشِيِّي يُرِيدُونَ وَجْهَةُ وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مرمِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ 🏗



الجُنْءُ السَّالِعُ مُركِن اللهِ المُؤْتَى اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى ٓأَحَلُ مُّسَمَّى ۚ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُ مُرَتَعُمَلُونَ ﴿ وَهُوا الْقَ أَهِرُ فَوْقَ عِبَ ادِيِّهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْ هُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١٠٥ ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُ مُ ٱلْحَقُّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَأَسْرَعُ ٱلْحَسِيِينَ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُ مِين ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وتَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّهِنَ أَنْجَلْنَا مِنْ َهَذِهِ عَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِ يِنَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِيكُمْ مِّنْهَا وَمِنَكُلِ كَرْبٍ تُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلْهُ وَٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُو أَوْمِن تَحُت أَرْجُلِكُو أَوْ يَلْسَكُو شِيَعَاوَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَغْضً ٱنظر كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ عَقَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّ لِّكُلِّ نَبَا مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعَامُمُونَ ﴿ وَإِذَارَأَيْتُ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهُ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ 🚳

وَمَاعَلَى ٱلَّذِيرِ - رَبَّتَ قُورَ - مِنْ حِسَابِهِ مِّن شُورٍ عِ وَلَكِ. نِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ١٥٥ وَذَرَ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعَنَا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَارَةُ ٱلدُّنْكَ وَكَاوَ وَكَارَاتُ مَا وَكَاوَلُهُمُ الْحَارِين تُبْسَلَ نَفْشُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَكُنُّ وَلَا شَفِيهُ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُوْلَدِكَ ٱلَّذِينَ أَيْسِلُواْ بِمَاكَسَبُواْ لَهُمْ شَرَاكُ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَاكِ أَلِيمُ بِمَاكَ انُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَيَّ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِ ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وإلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى ۗ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَأَنْ أَقْبِمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوٰهُ وَهُوَ ٱلَّذِيِّ إِلَيْهِ تُحْشَرُ ونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوَلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٣ 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 141 / 1

الجُزْءُ السّابعُ مُن اللَّهُ اللَّ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمِ مُ لِأَبْهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّى أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُرِيٓ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَاكُونِكَبًّا قَالَ هَلَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلۡاِفلينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَـمَرَ بَازِغَا قَالَ هَلَاَ رَبِّيٌّ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ١٠٠ فَلَمَّارَءَ اٱلشَّمْسَ بَانِغَةً قَالَ هَلْذَا رَبِّي هَلْذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَعْوَمِ إِنِّي بَرِيٓ وُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ٨ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَّذِي فَطَرَ ٱلسَّـمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنبِفاً وَمَا أَنَا مِر - ) ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَّهُ وقَوْمُهُ وقَالَ أَتُحَاجُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئَ أُوسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّأَ أَفَلًا تَتَذَكَّرُ ونَ ٨ وَكُنفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكُتُهُ وَلَا تَخَافُهُ نَ أَنَّكُمْ أَشُرَكَ ثُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِء عَلَيْكُمْ سُلَطَلَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُرتَعَ لَمُونَ ١

الجُزُءُ السَّالِعُ مُرْكُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ عَدُونَ ١٠ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَاتَنَكَهَ إِنَّهَ هِم مَعَلَا قَوْمِهِ - نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَلَا أُم إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمُ شَ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرّيَّتِهِ ٤ - دَاوُدِدَ وَسُلَيْـمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُ ورَبُّ وَكَ ذَالِكَ نَجُرى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَزَكَرَ يَّاوَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيُسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَأً وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَمِنْءَ ابَآبِهِ مْ وَذُرّيَّتِهِمْ وَإِخْوَ نِهِمٌّ وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيرِ ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً عَوَلَوَ أَشْرَكُواْ لَحَبَطَ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ أُوْلَدَبِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَ هُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُكُمِّمَ وَٱلنُّ بُوَّةً فَإِن يَكْفُرُ بِهَاهَا وَلَوْ لَا عِنْقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّسُواْ بِهَابِكَنِفِرِينَ ٨ أُوْلَدَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبَهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِهُ قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًّا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ۞

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِمِن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ عُمُوسَىٰ فُورًا وَهُدَى لِّلْتَاسِّ تَجْعَلُونَهُ وَوَاطِسَ تُنْدُونَهَا وَتُخَفُونَ كَتْهَرَّأُو عُلِّمْتُهُ مَّا لَمْ تَعَاٰمُوۤ الْأَتُهُ وَلَاءَابَ آؤُكُمُ قُلِ ٱللَّهُ ثُرِّدُ زَهُمْ فِي خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ ١٥ وَهَاذَاكِ تَكُ أَنْزَلْنَكُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَنْهِ وَإِلَّنُ نَذَرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَأُ وَٱلَّذِينَ وُقِمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ يُوْمِنُونَ بِيُّهُ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءُ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَامِ كَةُ بَاسِطُوٓ الْيُدِيهِمۡ أَخْرُحُوۤ الْنَفْسَكُمُ ۗ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ ع تَسْتَكْبُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَاخَلَقْنَكُمْ أَقَلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُهُمَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُو رَكُمْ وَمَانَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِكُمْ شُرَكَتَوْ أَا لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزَعُمُونَ ﴿

\* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُو ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوْفِكُونِ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلنَّلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْمَانًا ذَٰ لِكَ تَقُدرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيدِ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِتَهْـتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْلَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلتَّخْلِمِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهُ ۗ ٱنظُرُوٓ إِلَىٰ تَمَرِهِ إِذَآ أَثَمَرَ وَيَنْعِذِّ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لْأَيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِرِتَ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ وَبَنِينَ وَبَنَتٍ بِغَيْرِ عِلْمِرْ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يَصِفُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَحِبَةُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ إِلَى

الجُزْءُ السَّائِعُ مُن اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللَّهُ لَا تُدْرِكُ هُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ عَلَا جَاءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً عُومَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا أَ وَمَآ أَنَّا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ٥ وَكَذَالِكَ نُصَّرَّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ التَّبِعْ مَآأُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُّ لَا إِللهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٥ وَلُوۡ شَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشۡرَكُوؖ اوۡمَاجَعَلۡنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًّا وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلَا تَسُبُواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُواْ ٱللَّهَ عَدْوَالِعَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ رَيَّنَّا لِكُلَّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مِّ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِ مِمَّرِجِعُهُ مِ فَيُنَبِّئُهُ مِبِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ مُ لَبِّن جَاءَتْهُمْءَ ايَةُ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيْتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفْءِ دَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ٓ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

\* وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَآبِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْقَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًامَّا كَانُواْلِيُؤْمِنُوۤاْ إِلَّاۤ أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَـلُوهُ فَلَارَهُمْ مَوَمَا يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَلِتَصْغَىٰ إِلَىٰهِ أَفْدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيقً تَرِفُواْمَاهُ مِثُقُ تَرِفُونَ ۞ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي كَمَّاوَهُوَٱلَّذِيَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَ هُمُ ٱلۡكِتَبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزِّلُ مِن رَّبِّكَ بٱلْحَقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ- وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَإِن تُطِعْ أَكُثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ لَّ عَن سَـبِيلِّةِ ـ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ۞فَكُلُواْ أُعْلَمُ مَن يَضِ حَّاذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِّ ايَتِهِ عُمُوْمِنِينَ 🚳

الجُنْوُ الشَّامِنُ مُرَّالًا نَعَامِ الجَنْوُ الثَّامِنُ مُرَاةُ الأَنْعَامِ وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَاْسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَتَ مَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رُثُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠ وَذَرُواْ ظَلِهِ رَالْإِثْمِ وَ بَاطِ نَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْجَزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرَفُونَ ١٥ وَلَاتَأْكُلُواْ مِمَّالَةً يُذْكَرُ ٱسْمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لِلْفِسْةُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَهُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآ بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمْ إِنَّكُوۡ لَمُشۡرِكُونَ۞ أَوَمَنكَانَ مَيْـتَافَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالُهُ وُوْرَايَمْشِي بِهِ-فِي ٱلنَّاسِ كَمَنِ مَّتَكُهُ وِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيّنَ لِلْكَفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا في كُلّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَمُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَاتَةُ قَالُواْ لَنَ نُوَّمِرٍ - حَتَّى نُوْ تَن مِثْلَ مَاۤ أَوْ قِرَ رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَهُ حَنْثُ يَحْعَلُ رِسَالْتَهُ وسَبُصِيثُ ٱلَّذِينَ أَحْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَاللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ١ 15m 15m

الجُنْزُءُ النَّامِنُ مُرْكُ الأَنْعَامِ اللَّانِعَامِ فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ دِيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَوْ وَمَن يُردُأُن يُضِلُّهُ ويَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَلَاَ اصِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَذَكُّرُونَ ﴿ \* لَهُمْ دَارُ ٱلسَّكَوعِنَدَ رَبِّهِ مِّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعُشَرَالُجِنِّ قَدِ السَّتَكُثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسُ وَقَالَ أُولِياً وُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأَ قَالَ ٱلنَّارُمَثُّونِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا الَّامَاشَاءَاللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيهٌ ﴿ وَكَذَلِكَ ثُولَى بَعْضَ ٱلظَّلِلِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ 📆 يَامَعْشَرَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنِسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذاً قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٓ أَنفُسِ نَّأُ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِ دُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٣ 155

الجُنْزُءُ النَّامِنُ مُرَكِّ مِنْ اللَّنْعَامِ اللَّانْعَامِ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِفِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّاعَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِعَنِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنُّ ذُوٱلرَّحْمَةُ ان مَشَأْنُذُ هِمْكُمْ وَ مَسْتَخْلَفْ مِر ؟ يَعْدَكُم مَّا بَشَآةُ كَمَآ أَنْشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتِّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وَعَلِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ وَجَعَلُواْلِلَّهُ مِمَّا ذَرَأُ مِن الْحَرْثِ وَٱلْأَنْفُ مِنْصِسَا فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهُمْ وَهَاذَا لِشُّرَكَ آبِنًّا فَمَاكَانَ لِثُرَكَآبِهِ مْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَ آبِهِ مُّرساءً مَا يَحَكُمُونَ ١٠ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُّ رَكَا وَّهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَالُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْ تَرُونَ 📾

الجُنْزُةُ الشَّامِنُ السِّرِينِ اللَّهُ الأَنْصَامِ المُؤْمِّةُ الأَنْصَامِ ٥٤ أَنْكُ وُ وَرَثُ حِجْرٌ لَّا يَظْعُمُهَا إِلَّا مَن نَّسَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَــُةُ لِّذُكُو رِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَآ أَزْوَجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّنْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا أَهُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ وحَكِيمٌ عَلَيْهُ ٨ قَدْخَسِ ٱلَّذِيرِ - قَتَلُوٓ أَأُوۡلَادَهُمْ سَفَعَا بِغَيْر عِلْمِ وَحَدَّمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ ٱفْتِ رَاءً عَلَى اللَّهُ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِيرَ فَ \* وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتِ مَّعْرُ وِشَاتِ وَغَيْرُ مَعْرُ وِشَاتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْةُونَ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهَا كُلُواْ مِن تَمَرهِ عَ إِذَآ أَثُمَرَ وَءَاتُواْحَقَّهُ ويَوْمَرحَصَادِهِ -وَلَا تُشْرِفُوٓا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةَ وَفَرْشَأَ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّيِينُ شَ

تَمَنِيَةَ أَزُورَجُ مِّرَ الضَّاأِنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ اثْنَيْنُ قُلْ ءَ الذَّكَرِيْن حَرَّمَ أَمِرُ الْأُنْتَيَيْنِ أَمَّا الشُّتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَنِّ نَبِّونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ ١ وَمِنَ ٱلْإِبِلِٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبُقُراَتْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَيْنَ أَمْرِكُنتُمْ شُهَدَاءَإِذْ وَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَأَ فَمَرَى أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبَا لِيُضِلَّ ٱلنّاسَ بِغَيْر عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ قُل لَّا أَجِدُ فِ مَا أُوْجِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ لُلَّهِ بِنَّ - فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّذِي ظُفُرُّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَرِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِالْحَوَايَا أَوْمَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمٌّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١١٠ NEV AND NEV

فَان كَذَّبُوكَ فَقُل رَّ يُّكُمْ ذُورَحْمَةِ وَاسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَـرَكُواْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَآ أُشْرِكُنَا وَلآءَابَآ وُنَا وَلَآحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبِ ٱلَّذِينِ مِن قَبْلِهِ مْرِحَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنًّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظِّنَّ وَإِنْ أَنَّتُمْ إِلَّا تَخَرُّصُونَ ۞ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْشَاءَ لَهَدَكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَلَأَّا فَإِن شَهدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞\* قُلْ تَعَالَوْاْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَتُّكُمْ عَلَيْكُمٌّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بهِ عَشَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُم عِنْ إِمْلَقِ نَخْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمٌّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَقَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّةً وَأُوْفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بٱلۡقِسۡطِّ لَانُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاكْمَ دِلُواْ وَلَوْكَاتِ ذَا قُرْبِكَ وَبِعَهْ دِ ٱللَّهَ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَمَا لَكُمْ وَنَذَكُّرُونَ ٥ وَأَنَّ هَلذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأتَّ بِعُوَّةً وَلَا تَنَّعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُوْعَن سَبِيلَةِ عِذَالِكُوْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَيْكُمْ تَتَقُونَ اللهُ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِيّ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَعَلَّهُم بِلِقَاء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۚ وَهَلَا الْكِتَاكُ أَنْزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٥ أَن تَقُولُوۤ ا إِنَّمَاۤ أَنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ ٥ أَوْتَ قُولُواْ لَوْأَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْ نَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلُرُمِمَّن كَذَّبَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ السَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْءَ ايَتِنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يَصْدِفُونَ 🕲 129

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَكِ رَبِّكُّ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُءَايَكِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبُلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيمَانِهَا خَبْرًا قُلُ ٱنتَظِرُ وَاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْشِيَعَالَّسْتَ مِنْهُمْ فِ شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمُّرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاكَانُواْ يُفْعَلُونَ ٥ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشْرُأَمْتَ الِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُحْزَىٰ إِلَّامِثْ لَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰ إِنِّ إلى صِرَطِ مُّسْتَقِيم دِينَا قِيمَامِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَانْتَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَّا أُوِّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَالْلَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَا خُرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنِيَّئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَكُور إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠



الجُنْزُءُ النَّامِنُ مُرْكِنِ النَّامِنُ اللَّهُ رَافِ اللَّعْرَافِ اللَّهُ رَافِ اللَّهُ عَرَافِ ا قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَإِذْ أَمَرْ يُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرُ يُمِّنُهُ خَلَقْتَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ﴿ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَّبَّر فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرِ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ قَالَ فَيـمَاۤ أَغُويۡ تَنِي لَأَ قَعُدَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ لَكُتِيَنَّهُ مِقْنَ بَيْنِ أَيْدِيهِ مُوَقِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمُّ وَلَا تَجَدُأُكُ تَرَهُمْ شَكِرِينَ ۞ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَامَذْءُومَامَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُولَا مُثَلِّنَ جَهَنَّم مِنكُرْ أَجْمَعِينَ ١٥٥ وَيَكَادَمُ السَّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجُنَّةَ فَكُلامِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُو نَامِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطِنُ لِيُدِي لَهُمَا مَا وُدِرِيَ عَنْهُمَامِن سَوْءَ رَقِهَمَا وَقَالَ مَانَهَكُمُارَبُّكُمَاعَنُ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أَوْتَكُوْنَامِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَ ٓ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ اتُّهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَىٰهُمَارَبُّهُمَاۤ أَلُمُأَنَّهَ كُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُّوُّ ثُمِينٌ ٥



\* يَبَنَىٓءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُتُمر فُوَّا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ٥ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِّ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُثْمِركُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بهِ عَسْلُطُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَكُلَّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُ مَلَا يَسْ تَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْبِمُونَ 📆 يَبَنِيٓءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَاحَوۡفُ عَلَيْهِمۡوَلَاهُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ۞ وَٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ عِايَتِنَا وَاسْتَكَبَرُواْعَنْهَاۤ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّالِّ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٥ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بَايَنتِهَ ٤ أُوْلَتِكَ يَنَالُهُ مُنصِيبُهُ مِقِنَ ٱلْكِتَبِّ حَتَى إِذَاجَاءَتُهُو رُسُ لُنَا يَتَوَفَّوْ نَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِ مُأَنَّهُ مُكَانُواْ كَفِينَ ۞

الجُنْزُءُ النَّامِنُ مُركِنِ اللَّهُ مَرَافِ اللَّهُ عَرَافِ قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَّدِقَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِّكُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَّكَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَيَّ إِذَا ٱدَّارَكُولْ فِيهَا جَهِيعَا قَالَتْ أُخْرَلِهُ مَ لِأُولَلِهُمْ رَبَّنَا هَلَوُٰلَآ إَضَالُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِينَ لَا تَعْلَمُونَ ٦ وَقَالَتَ أُولَكُهُ مَ لِأُخُرَكُهُ مُفَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْـنَا مِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَأَسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُونِ ٱلسَّمَاء وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُ مِقِن جَهَانَهُ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِ مْغَوَاشَّ وَكَذَاكِ نَجْزِي ٱلظَّلِمِينَ ١٤ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم ِمِّنْ غِلِّ تَجْرِي ِ مِن تَحِّتِهِ مُٱلْأَنَّهَ ۗ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَلِنَا لِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوٓا أَنَ تِلْكُرُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞



وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَكُ عَلَى عِلْمِهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ هَلْ يَنظُرُ ونَ إِلَّا تَأْمِيلَةً مِيوَمَ يَأْتِي تَأْمِيلُهُ و يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبّنَا بِٱلْحَقّ فَهَلِ لَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْلَنَآ أَوْثُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرِ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِ وَالْأَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُ وبَ ۞ إِنَّ رَبِّكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامِرُثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُّ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ وَحَثِيثَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِةً ۚ أَلَالَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ أَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ١ ٱدْعُواْرَبُّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْسَةً إِنَّهُ لِلاَيْحِتُ ٱلْمُعْتَدِينِ ٥ وَلَا ثُقْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشَٰ رَا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِّهِ عَتَّى إِذَاۤ أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَادِمَّيِّتِ فَأَنزَلْنَابِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلّ ٱلثَّمَرَاتِّ كَذَلِكَ ثُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ وَتَذَكَّرُونَ ﴿



الجُنْزُةُ الشَّامِنُ مُرَكِّ وَالسَّامِينَ السُّورَةُ الأَعْرَافِ أُبْلِغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنَالْكَعُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۞ أَوَعِجَبُّ مُأَن جَآءَكُرُ ذِكْرُ مِّنَ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِّنَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُ وَا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَٱذْكُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١ قَالُوٓا أَجَءْ تَنَا لِنَعَيْدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَفَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُ نَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ١ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبَكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَادِلُونَنَى فِيَ أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْوَوَءَابَأَوُّكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ فَٱنْتَظِرُوۤاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُن يَظِرِينَ ۞ فَأَنجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وبرَحْهَ مَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَئِتَنَّا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَاً قَالَ يَلَقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَتْكُم بَيْنَةٌ مِّن رَّبُكُمْ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَاتَمَتُ وهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ ١٠٠٠

الجُنْءُ الثَّامِنُ مُركِنِ اللَّهُ اللَّهُ عَرَافِ الجُنْءُ الثَّامِنُ مُورَةُ الأَعْرَافِ وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعَدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَأَ فَٱذْكُرُوٓاْءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُمَرُواْمِن قَوْمِهِ عِلْآذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ أَتَصْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلَ بِهِ ع مُؤْمِنُونَ ١٠٥ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤاْ إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِۦ كَيْفُرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبُّهُمْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ ٱلْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ١٠٠ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يُحُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ 📆 وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُرٌ مُّسْ فُونَ ٨

الجُنْرَةُ الثَّامِنُ مُركِن اللَّهُ الثَّامِنُ الْأَعْرَافِ اللَّعْرَافِ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوۤاْ أَخۡ رِجُوهُم مِّن قَ يَتَكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُ ون ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مِمَّطَرًّا فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَلِقَتَةُ ٱلْمُجْوِمِينَ ١ وَإِلَا لِي مَدْرَ . أَخَاهُمْ شُعَبَأَ قَالَ كَقَوْمِ أَعْدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَتُكُمْ بَيَّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأُوفُواْ ٱلْكَـٰلَ وَٱلْمِيزَاتِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَنْ لَكُمْ إِن كُنتُ مِ مُؤْمِنِين 6 وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبيل ٱللَّهِ مَنْءَامَرِ بَيهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَّا وَٱذْكُرُوٓاْ اذْ كُنتُمْ قَلْلًا فَكَنَّ كُمٌّ وَٱنظُرُ واْكَنْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِى ٓ أُرْسِلْتُ بِهِۦ وَطَابِّفَ ثُهُ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَةً ﴿ يَحُكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَأُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ١

\* قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْ جَنَّكَ يَشُعَيبُ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْمَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِيناً قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكَدَهِينَ ۞ قَدِٱفْتَرَيْنَاعَلَىٱللَّهِ كَذِبَّاإِنْ عُدْنَافِي مِلَّيَكُرْبَعُـدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحُقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَتِحِينَ ١٥ وَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْ تُورُشُعَيْبًا إِنَّكُو إِذَا لَّخَسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاشِمِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْشُعَيْبَا كَأَن لَمْ يَغْ نَوَاْفِيهَاْ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْشُعَيْبَا كَانُواْ هُمُٱلْخَلِيدِينَ ﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَلَكَتِ رَتِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّاۤ أَخَذْنَآ أَهُلَهَا بٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّرَكَ لْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْمَسَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْتَةَ وَهُمْلَا يَشْعُرُونَ ۞

الجُزْءُ التَّاسِعُ مُركِن اللَّهُ عَرَافِ الجُنْءُ التَّاسِعُ مُركِن اللَّهُ عَرَافِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ مِبَرَكَاتِ ُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِيَ أَن يَأْتِيهُ مِبَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ فَالْإِمُونَ ﴿ أَوَأُمِرِ لَهُ لُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِبَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكِرَ أُللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُ وِنَ ١٠ أُولَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِيُّونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْنَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ٠ تِلْكَ ٱلْقُرِي نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآ إِيهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَتْلُ كَ ذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرَهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَسِقِينَ ١ ثُمَّ بَعَثْ نَامِنُ بَعْدِهِمِ مُّوسَىٰ بِعَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يْهِۦ فَظَامُواْ بِهَا فَأَنظُرْ كَبْفَ كَانَ عَنِقَــَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَكِفِرْعَوْرِتُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَامِينَ 🚳





فَإِذَاجَاءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْلَنَا هَذِيَّةٍ وَإِن تُصِبَّهُ مُ سَيَّتَةٌ يَظَيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَاطَلَةٍ رُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَهُ مُلَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَاتَأْتَنَابِهِ عَ مِنْءَايَةِ لِّتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ شَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُ مَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُّجْرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ مُ ٱلرِّجْ زُقَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهدَ عِندَكُّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَلَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنزُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَّءِيلَ إِسْ فَلَمَّاكَ شَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَل هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَّهُمْ فِي ٱلْيَحِرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِحَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنفِلِينَ ﴿ وَأُوۡرَثُنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَصۡعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا ٱلَّتِي بَلَكُنَا فِيهَا أُوتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ بِمَاصَبَرُوَّا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَضْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿

الجُزْءُ التَّاسِعُ مُركِ مِن اللَّهُ مُركَةُ الأَعْرَافِ وَجَوْزُنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَفَأَتُواْعَلِي قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُ مَّ قَالُواْ يَنمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَـُؤُلَّا مُتَرِّنُ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَلِطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ١٠ وَإِذْ أَجْيَنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَبِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْبُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٠٠٥ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخَلُفني فِي فَرْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِفِتَ أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِن وَلَكِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انَهُ وَفَسَوْفَ تَرَىنَيْ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ودَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

الجُنْزُءُ التَّاسِعُ الرَّبِينِ اللَّهُ عَرَافِ الجُّنْرُةُ التَّاسِعُ اللَّهِ مَرَاقُ الأَعْرَافِ قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيَتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برِسَلَتِي وَبِكَلِّمِي فَخُذْ مَآءَاتَبۡتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿ وَكَتَبۡنَا لَهُ وَفِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلَا لِّكُلِّ سَّىْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأَوُّ رِيكُمْ دَارَٱلْفَنسِقِينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْءَ ايَنِيَٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوُاْسَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِلَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن رَوَاْسَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَنَّبُواْ بِعَايَدِتَ وَكَانُواْعَنْهَا غَلِيلِينَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأُتَّخَاذَ قَوْمُمُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ عِنْ حُليِّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ رِخُوا رُّ أَلَوْ يَرَوْا أَنَّهُ وُلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِ مْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ هَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَ لُواْ قَالُواْ لَبِن لَّهُ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ 🚳

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَتِيٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ بِمُّسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّإِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لُهُمْ عَضَبُ مِّن رَّبِّهِ مْ وَذِلَّةُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأَ وَكَذَلِكَ نَحْ زى ٱلْمُفْتَرَينَ ﴿ وَٱلَّذَٰنَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيهُ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُّ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٥ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبِعِينَ رَحُلًا لِّمِيقَتِنَّا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحْفَةُ قَالَ رَبّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُ مِين قَبْلُ وَإِنَّكَى ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُمِنَّ أَإِنْ هِيَ إِلَّا فِتَنتُكَ تُضِلُّ بِهَامَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَأَّةُ أَنَّ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَٱرْحَمَنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ ٥

\* وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ ء مَنْ أَشَاَّةً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءَ فَسَأَكُتُهُ اللَّذِينَ بَتَّقُوتَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم عِاكِيتِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّيُّ ٱلَّذِي يَجِدُ وِنَهُ مِصَّ تُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن ٱلْمُنكَر وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغَلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ - وَعَنَّ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَالَّذِي أَنزلَ مَعَهُ وَأَوْلَتهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو يُعْي وَيُمِيثُ فَامِنُواْبِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِرُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١ وَمِن قَوْمِ مُوسَى آُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ٥ NO 14. AND SOLUTION OF THE SOL

وَقَطَعْنَاهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْسَاطًا أُمَّمَا وَأَوْحَسْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسۡ تَسۡ قَلهُ قَوۡمُهُ وَأَنِ ٱضۡرِبِ بِعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَّ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَأَأَ قَدْعَلِمَكُلُّ أَنَاسِ مَّشْ رَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَ، وَٱلسَّلْهِ كَلَّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمٌّ وَمَا ظَلَمُهُ نَا وَلَكِن كَانُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُهُ رَبَ اللَّهُ مِنَا وَإِذْ قِلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهُ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَمْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَاتِ سُجِّدًا نَغُفِهُ لَكُمُ خَطِيَّةِ كُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَمْرَ ٱلَّذِي قِسَلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْنَ المِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١١٥ وَسُعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُ مْ يَوْمَ سَبْتِهِ مْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسَبِتُونَ لَا تَأْتِيهِ مّْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ YAYAYA 1YI AYAY

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ يُمِّهُ مُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْمَعْ ذِرَةً إِلَى رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عَ أَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوِّءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَاكَانُواْ يَفْسُ قُونَ ١ فَلَمَّا عَتَوْاْعَنِ مَّانْهُواْعَنْهُ قُلُنَا لَهُمْ كُونُواْقِرَدَةً خَلِيعِينَ شَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِينَهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُّ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٥ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرَثُواْ ٱلْكِتَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِ مْعَرَضٌ مِّتُلُهُ وِيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخِذُ عَلَيْهِ مِيَّتَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهٍّ وَٱلدَّا رُٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَاتَعْ قِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوة إِنَّا لَانْضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ 



الجُنْزُءُ التَّاسِعُ مُرْسُلُ مِنْ اللَّهُ مُرَافِ مُرْبُ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَ مَّرَكَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنِسُّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَّا يَسَمَعُونَ بِهَآ أُوْلَتِهِكَ كَٱلْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْغَفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَشْكَآءُ ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَ أَوَذَرُواْ ٱلنَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَدَ بِأَع سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَنَّهُ الْبَايِنِينَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعَامُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُمُّ بِينٌ ١ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ ۚ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَيٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُ مُ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ وُيُؤْمِنُونَ ۞ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ في طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَمْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَّا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّاهُوۡ تَقَلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيَّ عَنْهَاً قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ أُلَّهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ أُلَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ NYE AND THE STATE OF THE STATE



الجُنزُءُ التَّاسِعُ مُرْكُمُ مِنْ اللَّهُ مَرَافِ اللَّعْرَافِ مُ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابُّ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ شَ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُ مَ يَنْصُرُ وِنَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَبِهُ مَ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ حُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرْ بِٱلْدُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّمِثُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمِمُّبْصِرُونَ ١٥٠ وَإِخْوَنْهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِعَايَةٍ قَالُواْ لُوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلْ إِنَّمَآ أَنَّبَعُمَا يُوحَىٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّيُّ هَلَاَ بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرَعَ ٱلْقُرْعَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأُنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأُذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجُهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَايسَتَكُمْ بِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ١٠٠٠ NAME OF THE PARTY OF THE PARTY



إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِكَةِ مُرْدِفِينَ ٥ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَظْمَهِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيدٌ ٥ إِذْ يُعَقِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَبُنَزَلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَان وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُو بِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ١ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَامِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضۡرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَغْنَاقِ وَاضْرِبُواْمِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهَ وَلَسُولَهُ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَاثُوَلُّوهُمُ ٱلْأَذَّبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَبٍذٍ دُبُرَهُ وَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَ الِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِعَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلهُ جَهَنَّكُمُّ وَبِشُ ٱلْمَصِيرُ ١

فَكُمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِيَّ أَلَّهَ قَتَلَهُمٌّ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّ حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ وَالِّكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلۡكَفِرِينَ ١٥ إِن تَسۡتَفۡتِحُواْفَقَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡفَتُحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَنْ لِأَكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُمْ فِتَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْكَتُرَتْ وَأَتَ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠ \* إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُحْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ ٱسۡ تَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْرَ ﴾ ٱلْمَرْءِ وَقَلْمه وَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُ ونَ ۞ وَٱتَّـقُواْ فِتْـنَةَ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَـلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ٥ IVA IVA

الجُزْءُ التَّاسِعُ مُرْسُرُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱذۡكُرُوٓا اِذۡ أَنۡتُمۡ وَٓلِيلُ مُّسۡتَضۡعَفُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ تَخَـا فُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُو ٱلنَّاسُ فَاوَلِكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ ُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُ ونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَايِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَامُونَ ٢٠٠٠ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا آَمُوالُكُمْ وَأَوْلَاكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجُرُ عَظِيهُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَقُوٰاْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْعَن كُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمّْ وَٱللَّهُ ذُواَلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُنْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَالِي عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْسَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلَاَ آبِنْ هَلْاَ إِلَّا أَسَاطِيرًا لَأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَٱلْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْعَلَيْ نَاحِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوْائْتِنَابِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَهَوَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فيه مُّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَ ذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

الجُنْزُءُ التَّاسِعُ مُرَادُ الأَنْفَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَلِّذِ بَهُ مُرالَّكَةُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَا قُوْمِ إِلَّا ٱلْمُتَّ قُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عندَ ٱلْمَتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَّةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَاتِ بِمَا كُنتُهُ تَكُفُّرُ ونَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُ والْيُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مْ لِيَصُدُّ واْعَن سَبِيل ٱللَّهِ فَسَيُنفِ قُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ أَلَيْكِمِيزَ اللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ و فِي جَهَنَّمْ أَوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠٥ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓٳ۠ٳڹۑؘڹؾؘۘۿۅٳ۠ؽڠ۬ڡٞڔ۫ڸٙۿؙؠڡۜۤٵۊؘۮڛٙڶؘڡؘۅٙٳڹۑؘڠۅۮۅٳ۠ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينِ ﴿ وَقَاتِلُوهُ مُحَتَّرِ لَاتَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ وِيلَةٍ فَإِن ٱنتَهَوْلْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْاْ قَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكَ مُؤْلِكُمُ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ٠

\* وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ مَا غَنِمَتُر مِّن شَيۡءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُسُدُهُ وَلِلرَّسُولِ وَإِذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْمِتَكَمَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ إِذْ أَنتُم بِٱلْفُدُوةِ ٱلدُّنيَ اوَهُم بِٱلْفُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُ مُ لَا خُتَلَفْتُمْ فَ ٱلْميعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَ لَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَبَّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ مِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًّا وَلَوْ أَرَبُكَ هُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ مَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي آَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فَيَ أَعْتُ نَهُمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِعَةً فَأَتْ بُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

الجُزْءُ الْعَاشِرُ مُرَادُ الأَنْفَالِ الْمُؤْدُةُ الأَنْفَالِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلَا تَنَ عُواْ فَتَفْشَالُواْ وَتَذْهَبَ كُمٍّ وَٱصْبُرُ وٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرهِم بَطَرًا وَرِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَمِل ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِطُّ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّنظنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنَّى جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّى بَرِي \* مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَالًا تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ غَرَّ هَلَوُلآءِ دِينُهُمَّ مَّ وَمَن يَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٤٥ وَلَوْ تَرَيِّ إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٨ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ ٥ كَدَأْبِءَ الْ فِيرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلُهِ مَّ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمَّ إِنَّ اللَّهَ قَوَيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥



وَإِن يُرِيدُواْ أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِيَّ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ - وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مَّ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلُّفَ بَيْنَهُمُّ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَبْرُونَ يَغْلَبُواْ مِائْتَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِنكُم مِّائَةٌ يُغَلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَفْ قَهُونَ ۞ ٱلْخَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَعْفَاً فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِانَّةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِائْتَايَنْ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوَاْ ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ ١٠٠ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةُ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ لَوَلَا كِتَبُ يِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْ ثُرَعَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّاغَنِمْ تُمْ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ النَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ 100

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ قُل لِّمَن فِيَ أَيْدِيكُمْ مِّنَ ٱلْأَسْرَى ٓ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَثَرًا يُؤْتِكُمْ خَثَرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٥ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللَّهَ مِن قَدَلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَيَضَرُوٓا أَوْلَآهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَلَوْ يُهَاجِرُواْمَالَكُمْ مِن وَلَيَتهم مِّن شَيْءٍ حَتَّى نُهَاجِرُوۤاْ وَإِنِ ٱسۡ تَنۡصَرُ وَكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَالْلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ۚ إِلَّا تَقْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱڵٝۯ۫ۻۣۅؘڡؘڛۘٙٵڎؙڪؘؠٮؙٞۺۅؘٲڵۜۮ۫ڹڹؘٵڡۜڹؙۅ۠ٲۅؘۿٵڿڔ۠ۅڵۅؘڿۿۮۅڵ فى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوۤاْ أَوْلَتَهِكَ هُـمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُ مِمَّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَآ بِكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿



كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذَٰنَ عَلَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِد ٱلْحَرَامِّ فَمَا ٱسْتَقَدُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِتُ ٱلْمُتَّقِينِ. ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوهِ هِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْتَرُهُمْ فَسِعُونَ ١٥ أَشْتَرُواْ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلَةُ عَ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَا يَرَقُّبُونَ فِي مُؤْمِن إلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَتهاكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١٠ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّسِيُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن نَّكَتُواْ أَنْمَلَنَهُ مِينَ بَعْدِعَهْدِهِ مُوطَعَنُواْ في دِينِكُمْ فَقَا يِلُوٓا أَبِمَّةَ ٱلْكُفُر إِنَّهُ مُلاّ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١ أَلَا تُقَايِلُونَ قَوْمَا نَكَ ثُوّاْ أَيْمَانَهُمْ وَهَــمُّواْ بِإِخْـرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُــم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَالْلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱلنَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُرْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَتَكَأَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْزَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ - وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعَمَلُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُ والْمَسَجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَّ أُوْلَنَبِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ١٠ إِنَّمَا يَعُمُرُمَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَقَامَ ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أَوْلَدَبِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْ تَدِينَ ١٠٠٥ ﴿ أَجَعَلْتُ مُسِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِـمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِكَمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٥ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهَ وَأُوْلَيۡكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥

؞ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّتِ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيُّهُ مُّقَامٌ ١٠ خَلِدِينَ فِيهَا أَيَدَّأُ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أَجْرُ عَظَيُّ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّحِذُوٓاْ ءَايَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِكَاءَ إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُوَلُّهُم مِّنكُمْ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونِ ۞ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُوجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُولُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَةٌ تَخَشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبَّصُواْحَقَّ يَأْقِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ - وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ لَقَدْ نَصَرَكُرُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَحُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْ تُمرَّمُدُ بِينَ ٥ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وعَلَى رَسُولِهِ ء وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لُّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُٱلْكَفِرِينَ 📆

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَغَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَأَةً وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اٰإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْذَا وَإِنْ خِفْتُ مْعَيْ لَهَ فَسَوْفَ يُغْنبكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلهِ ٤ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ قَابِيلُواْ ٱلَّذِيرِ - ي لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَابِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مرَ. اللَّنبر - أُوتُواْ ٱلْكِتَل حَتَّر يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلِغِرُونَ ١٥ وَقَالَتِ ٱلْيَهُ هُودُ عُنَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم أَفْوَهِ بِهِ مِّرَّ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وِاْ مِن قَبَلُ أَ قَلَتَكَهُمُ ٱللَّهُ أَذَّا لِهُ فَكُونَ ﴿ ٱتَّخَاذُوۤ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْتِهَ وَمَآ أَمِهُ وَأَ إِلَّا لِيَعْبُ دُوٓاْ إِلَاهَا وَحِدَّاً لَّا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ سُبْحَانَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ 📆 

يُريدُونَ أَن يُطْفِءُواْنُورَالْتَهِ بِأَفْوَهِهِ مْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ١٠٠ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِاللَّهُ دَىٰ وَدِينِ اللَّحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْجَبُّ عَامَنُواْ إِنَّ كَتْرَا يِمْرِ - ٱلْأَحْبَ ارِوَٱلرُّهْيَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ تَكْنزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ اللَّهِ مَكُمَىٰ عَلَيْهَا في تَارِجَهَ نَمْ فَتُكُوكِ بِهَاجِبًا هُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُّ هَٰلَا امَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ كُنِزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا في كِتَب ٱللَّهِ يَوْمَرِ خَلَقَ ٱلسَّـمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمُّ ذَاكِ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِرِ ۖ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَاَفَّةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَأَفَّةً وَٱعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ 196 196

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِّ يُضَلُّ بِهِٱلَّذِينَ كَفَرُ واْ يُجِلُّونَهُ وعَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ وعَامَا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّ مَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّ مَ ٱللَّهُ رُيِّر - لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالُهِ مِّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْفَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَامِرِ ٱلْآخِرةَ فَمَامَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا تَنِفُ وَأَيْعَذَ بُكُمِّ عَذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَدُلُ قَوْمًا غَنْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَ ۚ هُ اللَّهُ إِذْ أُخْ رَحَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَاسُ إِذْ هُمَا فِي ٱلْخَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنِ زَلَ الْلَّهُ سَكِ مَنْتَهُ وَعَلَيْهِ وَأَتَّدَهُ وَجُعُنُهُ فِي لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَالِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلِّنَّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ٥

ٱنِفرُواْخِفَافَا وَثِقَالَا وَجَهدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّأَتَّ بَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَواْسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مُلَكَ إِبُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ١٠٠ لَايَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِأَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ٥ إِنَّمَا يَشْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ وَهَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ مِعُدَّةَ وَلَكِن كَرَهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتَهُمْ فَثَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١٠ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا قُضَعُواْ خِلَاَكُمْ يَبْغُونَكُرُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ١

لَقَدِ ٱبْتَغَوْا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَعُولُ ٱكْذَن لِي وَلَا تَقُتنَّ أَلَا فِي ٱلْفِيتَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّاكَفِينَ فَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةُ تَسُوَّهُ هُمَّ وَإِن تُصِياكَ مُصِيلَةٌ تَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَـتَوَلُّواْ وَّهُـمْ فَرِحُونَ ٥ قُل لَّنَ يُصِيدَنَا إِلَّامَاكَتَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلَانَا وَعَلَ ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونِ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إَحْدَى ٱلْحُسْنَتَانِ وَنَحَى نَتَرَبُّصُ كُوْ أَن يُصِيكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْبِأَيْدِينَ ۚ فَتَرَبَّصُوۤاْ إِنَّا مَعَكُم مُّ تَرَبِّصُونَ ۞ قُلُ أَنفِ قُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهَا لَنْ يُتَقَبَّلَ منكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ عُسَالَىٰ وَلَا يُنفِ قُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ٥

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُ مَ وَهُمَكَ فِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمُ يُفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا أَوْمَغَرَبِ أَوْمُدَّخَلًا لُّولُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجُمَحُونَ ١٠ وَمِنْهُ مِمَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّهُ يُعْطُواْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَ اتَنهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَله عَوَرَسُولُهُ وَ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ۞ \* إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِيرِ : عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَ إِنَّهُ مُلُوبُهُمْ وَ فِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرَيضَةً عِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُّ قُلُ أَذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ُ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ رُهِ

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ وَمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَأَتَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّهَ خَلِدًا فِيهَاَّ ذَلِكَ ٱلْحَزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِ مْسُورَةٌ تُنبِّعُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمَّ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْ ذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَثْ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَتِيهِ عَ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمُ تَسْتَهْزَءُونَ ۞ لَا تَعَتَذِرُواْ قَدُكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبُ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَر وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُـمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٠ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّهَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيهُ

كَٱلَّذِينَ مِن قَبِلكُمْ كَانُوۤ ٱلۡشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةَ وَأَكْتَرَأُمُوۤ لَا وأُولَادًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُتُر بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُ مِبْ كَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوًّا أَوْلَابِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَدَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتَصُمُوهَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِّ أَتَّتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْمَتَنَاتُ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ أَنْفُسَ هُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوۡلِيَآءُ بَعۡضِۚ يَاۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَن ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَتِكَ سَيَرْحَمُهُ مُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَنِّي جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ وَ رَضُوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّتَّى جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِ مَّ وَمَأُونِهُ مُجَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْبِغَدَ اِسْلَمِهُمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَىٰ هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُو لُهُ مِن فَصْلَهُ عَ فَإِن تَتُوبُواْ يَكُ خَتِرًا لَّهُمٌّ وَإِن يَتَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلْمِمَا فِي ٱلدُّنْسَاوَٱلْآخِرَةَ وَمَالَهُمْ فِيٱلْأَضِ لَوِّدِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ \* وَمِنْهُ مِمَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَمِنْ ءَاتَنَا ِ مِن فَضَله ع لَنَصَّدَقَرَبَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَلَمَّاءَ اتَّلَهُ مِينِ فَضَيلِهِ - بَخِلُواْ بِهِ - وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُ مْ نِفَ اقَافِي قُلُوبِهِ مْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ۞ أَلَّهُ يَعْلَمُواْ أُرِّبَ ٱللَّهَ بَعْلَهُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَحِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ مِسَجِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ ٱلبُّرُ ١٠٠ NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

السَّتَغُفُ لَكُ أَوْ لَا تَسْتَغُفْ لَكُو إِن تَسْتَغُفْ لَكُو سَبْعِينَ مَا أَ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُ واْ بِٱللَّهِ وَرَسُولُهُ عِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ فَرَحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوٓاْ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمۡوَلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَ نَرَاأَشَدُ حَرَّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً ا بِمَاكَانُوْ أَيَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغَذَفُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْمَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَاَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِقَةَ إِنَّهُ مُ كَفَرُ وِا بِأَلْلَّهِ وَرَسُولِهِ عَمَاتُواْ وَهُمْ فَلِي عُونَ ١ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَـزَهِقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ هُوَاذِآ أُنزلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْدَنكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَكِنِ ٱلْإَسُولُ وَٱلَّذِينِ ﴾ وَامَنُواْ مَعَهُو جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَىٓكَ لَهُمُ ٱلْخَبْرَاتُ وَأُوْلَدَيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وسَيُصِبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُ مِعَذَابٌ أَلْهُ ۚ كَانُّسَ عَلَ ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَ ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَ ٱلَّذِيرِ بَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةً -مَاعَلَ ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِلْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِهُمْ ١ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَيًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ \* إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَعۡذِنُونَكَ وَهُمۡ أَغۡنِيآ أُوصُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞







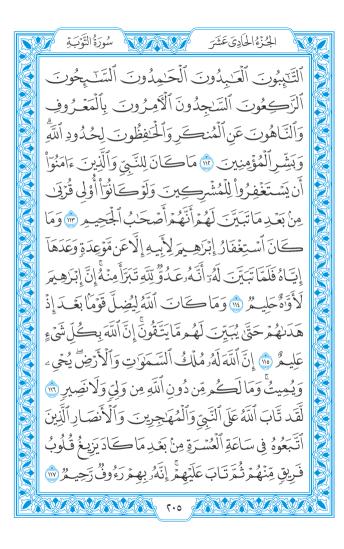









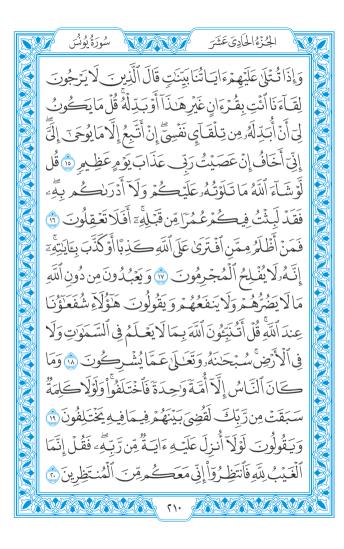

الجُنْرُءُ الحَادِيَ عَشَرَ مُرَاثِهُ مُورَةً يُونُسَ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنُ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُ مَمَّكُنُّ فِي ءَايَاتِنَأَ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ 📆 هُوَٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْمَرِّ وَٱلْبَحَرِّحَتَّى ٓ إِذَاكُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتْهَارِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنْ أَنْجَيْتَنَامِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِكِ مِنَ ۞ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُوْ يَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَيْ أَنفُسِكُمٌّ مَّتَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّا فُمَّ إِلَيْ نَامَرْجِعُكُمْ فَنُبَتِئُكُم بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣ إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحُبَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بدِ عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُ فَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهُلُهَآ أَنَّهُمْ قَلِدرُونَ عَلَيْهَا أَتَنَهَا أَمُرُنَا لَيُلًا أُونَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِٱلسَّلَهِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ ٥

\* لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا ذِلَّةٌ أُوْلَلَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْٱلسَّيَّاتِ جَزَآءُ سَيَّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ مَّالَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ كَأَنَّمَآ أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعَامِّرَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أَوُلَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيعًا ثُوَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا وُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَّا وُهُم مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيذًا بَيْنَنَا وَبَنْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِلينَ @ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى اُلْتَهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحُقَّ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَ انْوُاْ يَفْتَرُونَ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ا ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَمَن يُخْبِحُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمُّرَّ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ١ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَلِّ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ١٤ كَذَاكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوۤ الْأَنَّهُ مُولَا يُؤْمِنُونَ 🎰

ۚ قُلۡ هَلۡ مِن شُرَكَآؠٟكُمْ مَّن يَبۡدَوُّا ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥٓ وَۗ ٱللَّهُ يَبۡدَوُّا ٱلْغَلْقَ ثُمَّا يُعِيدُ أُمُّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَاۤ بِكُرْمَّن بَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحُقُّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحُقّ أَحَقُّ أَن يُتَبَعَأَمَّن لَّا يَهِدِّيَ إِلَّا أَن يُهْدَيَّ فَمَا لَكُوكَيْفَ تَحْكُمُونَ 🗟 وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَاب لَارِيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُ قُلْ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْ لِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتُهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ 📆 وَمِنْهُ مِمَّن بُؤْمِنُ بِهِ - وَمِنْهُ مِمَّن لَّا يُؤْمِنُ بِنَّا - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٥ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلي وَلَكُوْعَمَلُكُو أَنْتُم بَرِيُّونَ مِمَّآ أَغُمَلُ وَأَنَاْبَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ وَمِنْهُمِمَّن يَشْتَمِعُونَ إِلَيْكَۚ أَفَأَنَتَ تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَافُواْ لَايَعْقِلُونَ ١٠



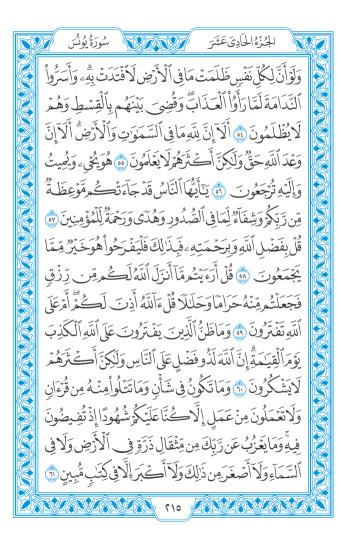

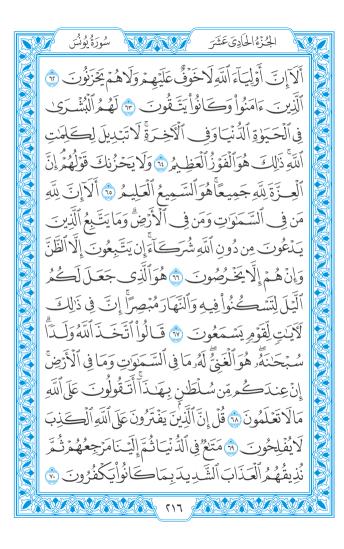





























فَلَمَّا جَاءَأُمْ نَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودِ ﴿ مُّ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبَّكُ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ \* وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم ِمِنْ إِلَهٍ غَيْرُةً و وَلَا تَنقُصُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَاتَ ۖ إِنِّي أَرَبَكُم بِخَيۡرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُ مُعَذَابَ يَوْمِرُهُ حِيطٍ ﴿ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْمَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطُّ وَلَا تَتِخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ مُثَّوْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ٨٥ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكِ أَن نَتُرُكَ مَا يَعُبُدُ ءَابَ آؤُنَآ أَوْأَن نَفْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَا نَشَرَةً ۚ إِنَّاكَ لَأَنَتَ ٱلْخُلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَني مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَآ أَرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآأَنُهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَاٱسْتَطَعْتُ وَمَاتَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ























الجُنْرَةُ الثَّالِثَ عَشَرَ الْمُؤْرِدُ الثَّالِثَ عَشَرَ الْمُؤْرِدُ يُوسُفَ قَالَ هَلْءَامَنُكُوْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُوْ عَلَىٓ أَخِمه مِن قَبْلُ فَأَلَّلَهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ۞ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمِّ قَالُواْ يَتَأْمَانَا مَانَبْغِيُّ هَاذِهِ عِبِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰ لِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۞ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ و مَعَكُمْ حَتَّىٰ ثُؤْتُون مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بدِةِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُرْ فَلَمَّاءَ اتَّوَهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٠٠ وَقَالَ يَبَنَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبُوابِ مُّتَفَرِقَةً وَمَاۤ أَغۡنى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن ٱلْكُرُم إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوكُّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٠٥ وَلَمَّادَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِ مِن اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلْا حَاجَةَ فِي نَفْس يَعْقُوبَ قَضَىٰهَأُ وَإِنَّهُ وَلَدُو عِلْمِ لِّمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٨٥ وَلَمَّا دَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاَّهُ قَالَ إِنِّيَّ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَإِسْ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 📆 CET A STATE OF THE STATE OF THE













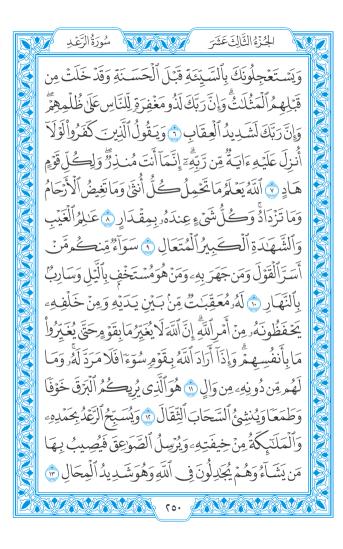





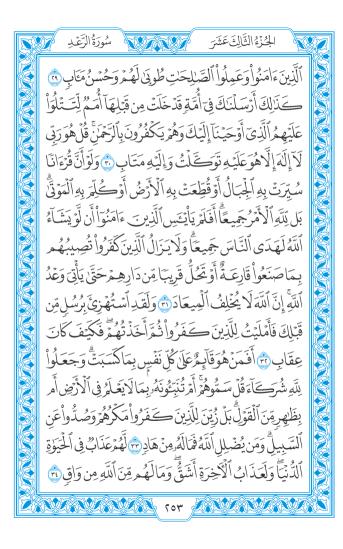







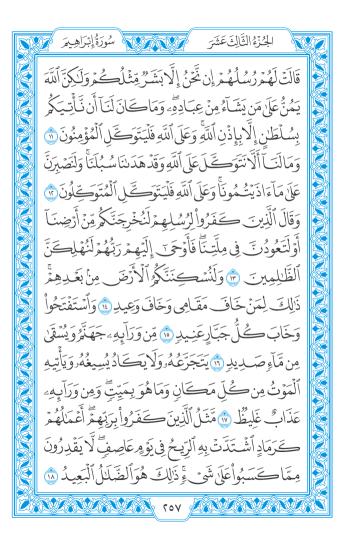















إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّامِنَكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيهِ ﴿ قَالَ أَبْشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَنَ ٱلْكِبَرُ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ۞ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحُقّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٠ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّا لَّونَ ١٠٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهُا ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٠٠ قَالُوٓاْإِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ۞ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَايِرِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُرُمُّنكَرُونَ ۞ قَالُواْبَلْ جِئْنَكَ بِمَاكَانُواْ فِيهِ َ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ۞ فَأَسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعۡ أَدۡبَكِهُمۡ وَلَا يَلۡتَفِتۡ مِنكُمۡ أَحَٰدُ وَامْضُواْحَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَأَنَّ دَابِرَهَا وُلاَءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ١٠٠ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسَ تَبْشِرُ ورَتَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَا قُلْا ٓ إِضَيْ فِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحَذِّرُونِ ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنَ ٱلْعَالِمِينَ ۞











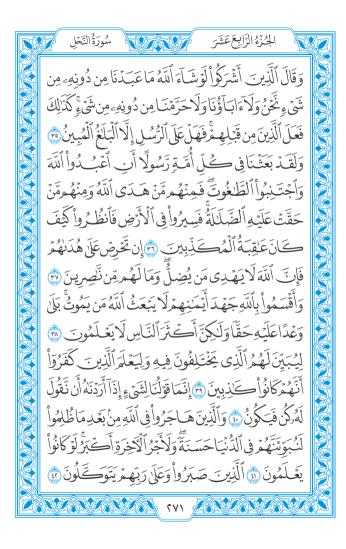





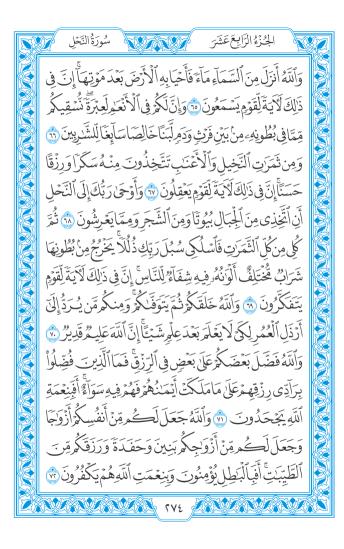



وَٱللَّهُ حَعَا ۚ لَكُ مِينَ بُهُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودٍ ٱلْأَنْعَامِ يُبُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْ مَرَظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتَكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلْلَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحُرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِيمُّ نِعْمَتَهُو عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكُفِرُ وِنَ ﴿ وَيَوْمَرَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًاثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينِ طَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُ ون ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ شُرَكَآءَهُمۡ قَالُواْ رَبَّنَا هَلَوُٰلآ ٓ شُرَكِ ٓ اَوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكُّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَيْدِبُونَ ١٠٠ وَٱلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهَ يَوْمَبِذِ ٱللَّهَ لَمَّ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ CONTRACTOR OF THE STATE OF THE



وَلَا تَتَّخذُواْ أَيُّمَنَكُهُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزَلَّ قَدَمٌ أَبَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَنسَبِيلَ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَلَا تَشْتَرُ وَا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيكُ ۚ إِنَّمَا عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١٠٠٥ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُ وَٱلْجَرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا يِّن ذَكَر أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِرٌ ثِي فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَكَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُون 🐨 فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسۡتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَن ٱلرَّجِيرِ ١ إِنَّهُ رِلْشَ لَهُ رِسُلْطِكُ عَلَى ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ لُونَ ۞ إِنَّ مَاسُ لُطَنْهُ مِعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْ نَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عُشْرُكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓ ا إِنَّمَاۤ أَنْتَ مُفْتَرَّ بَلۡ أَكۡتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُتَبَّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَّى وَبُشِّرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞ VALVANO TYA ZAN

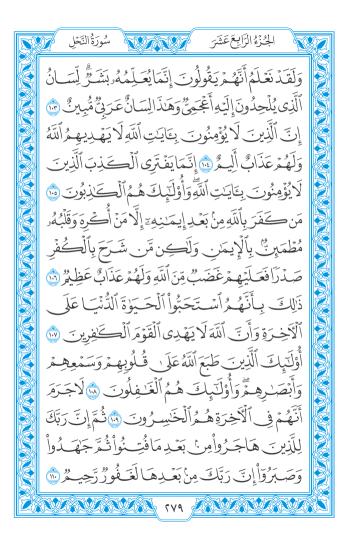

\* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَامِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ إِنَّا مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِلَّهِ عَلَمَن ٱضْطُلَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذَبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِيهُ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّفِنَامَاقَصَصَنَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

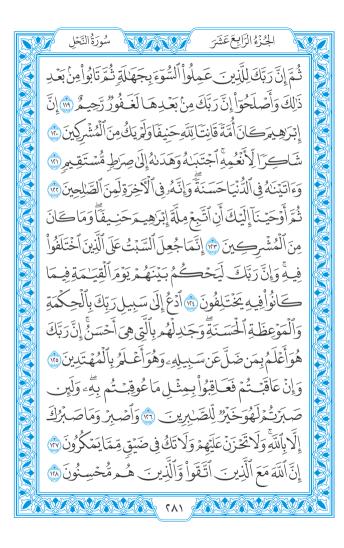



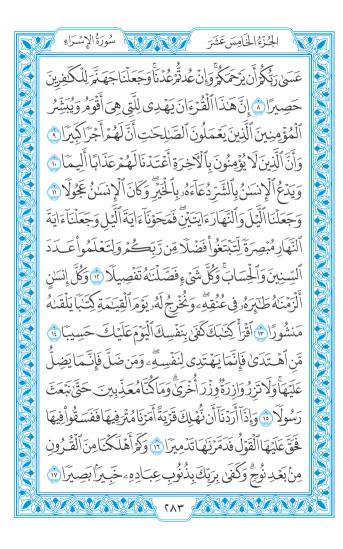

مَّن كَاتِ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَلْتَ الْهُ وِفِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُرَّ جَعَلْنَالُهُ وجَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِرٌ \* ِ فَأَوْلَدِكَ كَاتِ سَعۡيُهُم مَّشُكُورًا ١٠٠٤ كُلَّا نُّمِدُّ هَآ وُلَآءٍ وَهَآ وُلَآءٍ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ١٠٠٥ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَابَغَضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا ١٠٠ لَا تَجْعَلُ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًاءَ اخْرَفَتَقْعُدَ مَذْمُومَا غَخْذُولَا ٣٠٠ \* وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا نَعَبُدُوۤ اْ إِلَّا آِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا بَجُلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَآ أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُللَّهُمَا أُقِّ وَلَا تَنْهَرْهُ مَا وَقُل لَهُمَا قَوْلَا كَرِيمًا ﴿ وَأُخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبّ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَا رَبّيانِي صَغيرًا ١٠٠ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُقُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ وكَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۞ وَءَاتِ ذَاٱلْقُرْ بَلَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلُ وَلَا تُبَدِّرُ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُوٓ أَاحْوَانَ ٱلشَّيَطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ عَفُورًا ١٠٠٠ CAL AND CALL

ۅٙٳؚڡۜٙٵٮۛ۫ڠ۫ڔۻؘڹۜٙۼڹ۫ۿؙؙؗۿؙڔٱڹؾؚۼٳٓۦٙۯڂۛ؞ٙۼۣڝڗۜؾؚؚڬڗٙڿؙۄۿٳڣڨؙڶڸٞۿۄ۫ۊۧؽڵٙ مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَمَلُومَامَّحُسُورًا۞إنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُوْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ تَخَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُوٓ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَات خِطْ َاكِيرًا ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ وَكَانَ فَحِشَةً وَسَاءً سَبِيلَا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلُطَانَا فَلَا يُسْرِفِ فِي ٱلْفَتْلُّ إِنَّهُ رَكَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَكَانَ مَسْءُولَا ١٠٥ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ وَالِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأُويِلَا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤُوَادَكُلُّ أَوْلَنبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ۖ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًّا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيَّئُهُ وعِندَرَبِّكَ مَكْرُوهَا ﴿ CAO CAO



\* قُلْ كُوْنُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا۞ أَوْ خَلْقَا مِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَآ قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو َ قُلْ عَسَمَ، أَن ۚ يَكُونَ قَرِيبًا ۞ نَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبَ ثُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ كَانَ لِلْإِنسَن عَدُوًّا مُّبِينَا ۞ رَّبُّكُو أَعْلَمُ بِكُمِّ إِن يَشَأْيَرْ حَمْكُوْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُو وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدَ فَضَّمَلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبَيَّ نَعَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ٥٠ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مريِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّعَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١ أَوْلَا بَكِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورَا ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعْنُ مُهْلِكُوهِا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابَاشَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١٠٠ TAY AND THE STATE OF THE STATE



وَإِذَا مَسَّكُو ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاأَةٌ فَلَمَّا نَجَيكُمْ إِلَى ٱلْمَرّ أَعْرَضْتُمُّ وَكَانَ ٱلْاِنسَانُ كَفُورًا ۞ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسفَ كُمُ حَانِتَ ٱلْمَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصاً ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ١٠٥ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَاكَفَرْتُرْ ثُمَّ لَاتِجَدُواْ لَكُمْ عَلَيْ نَابِهِ - تَبِيعًا ﴿ وَلَقَدُ كَرَمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر وَرَزَقْنَهُمْ مِينِ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يُوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمِّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ وبِيَمِينِهِ وَفَاوْلِلَهِكَ يَقْرَءُونَ كَتَاهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِلَّا ﴿ وَمَن كَانَ في هَانِهِ عَأَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَليلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن تُبَتَّنَكَ لَقَدْكِدتَّ تَرُكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قِلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُرَّ لَاتِجَدُ لَكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ١



الَّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُوكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُل لَّين ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَ هَذَا ٱلْقُرْوَانِ لَا يَأْتُونَ بِحِثْلِهِ وَلَوْكَ انَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِ يَرًا هِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِّنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِّيل وَعِنَب فَتُفَجِّراً لْأَنْهَا رَخِلَاهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَآبِكَةِ فَبَيلًا ١٠٠ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْتَرُقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوْمِنَ لِرُقِيّكَ حَتَّىٰ ثُنَزّلَ عَلَيْنَا كِتَبَا نَّقُرَ قُوُّد قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلُكُنتُ إِلَّا بَشَرًّا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِّكَةُ يُمَشُونَ مُطْمَبِنِينَ لَنَزَلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَ فَي بٱللَّهِ شَهيدُ ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ رَكَانَ بِعِبَ ادِهِ عَضِيرًا بَصِيرًا ١٠٥

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجَدَلَهُ مْ أَوْلِيَ آءَ ِ مِن دُو نِيِّكَ وَ نَحَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِ مَرْعُمْيًا وَبُكُمَّا وَصُمَّا مَّا وَنَهُمْ جَهَنَّهُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ١ ذَاكَ جَزَا وُهُم بِأَنَّهُ مُكَفَّرُواْ بِحَايَتِنَا وَقِالُوۤا أَءِذَاكُنَّا عِظَمَا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ وَلَمْ يَرَوُا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادرُّعَلَىٓ أَن يَخِلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّاكُ فُورًا ١ قُل لَوْ أَنتُهُ وَتَعْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَّأَمْسَكُتُ مُخَشِّيةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ عَايَتِ بَيّنَتِ فَمْعَلْ بَنِيٓ إِسْرَزِءِيلَ إِذْ جَآءَهُمُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا إِنَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَنَوُلاَءِ إلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۞ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّرَ ٱلْأَرْضِ فَأُغُرِقُنَاهُ وَمَن مَّعَهُ رجَمِيعًا ١٠ وَقُلْنَامِنُ بَعْدِهِ لِبَنِّي إِسْرَةِ بِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُوْ لَفِيفَا ٥ TAL STATE OF THE S



مَّالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَابِهِ أَكَبُرَتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُوَهِهُمُّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓءَاثَا هِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفَّا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَامَاعَلَٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَـٰلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا۞ وَ إِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَتْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ أَمْرَحُسِنْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايِنِنَا عَجِبًا ﴾ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآءَ اِتِنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيُّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا أَنْ فَضَرَبْنَا عَلَىٓءَ اذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١٠ ثُمَّرَ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَأْيُّ ٱلْجِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَالِبَثُواْ أَمَدًا ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ١ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُوَاْمِن دُونِهِ عَ إِلَهَا ۖ لَّقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١٠٠ هَنَوُلَاءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةَّ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنَّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّانَ







<u>وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِهُ لِنَفْسِهِ عَلَلَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ =</u> أَبَدَا ١٠٥ وَمَاۤ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةَ وَلَهِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِي لَأَجِدَنَّ خَبْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ رَصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا لَّكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِيّ أَحَدًا ﴿ وَلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ أَلَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرِنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالَا وَوَلَدًا اللهِ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلْقَالَ أَوْ يُصْبِحَ مَأَوُّهَا غَوْرًا فَكَن تَسْتَطِيعَ لَهُ رَطَلَبًا ١٠ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ -فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَالَيْنَينِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةُ يَنصُمُ ونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ ـ يِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَخَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ١٥ وَأَضْرِبَ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءِ أَنَزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَاتَذُرُوهُ ٱلرِّيكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ٥



وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَنذَا ٱلْقُدْءَ إِن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْ تَرَشَىٰ عِجَدَلَا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُنُلَا ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِيرِ - ِ إِلَّا مُبَيِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ بِٱلْمَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَقِّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآ أَنذِرُواْ هُزُوّانَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِ عَفَاعُرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَ فِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوٓاْ إِذَا أَبَدًا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَـ فُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُوَّاخِذُ هُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَدَابَ بَلِلَّهُم مَّوْعِدُ لِّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَ مَوْبِلَا ١٠٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَيِّ أَهْلَكَ نَهُمْ لِمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِ مِمَّوْعِدًا ١٠٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقْبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنه مَانسِيا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وِفَ ٱلْبَحْرِسَرَبَا ١ 

فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنَاعَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَنَدَا نَصَبًا ۞ قَالَ أَرَءَ يْتَ إِذْ أُويْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى ءَاتَا رِهِمَا قَصَصَا ١٥ فَوَجَدَاعَيْدًا مِّنْ عِبَادِ نَآءَاتَيْنَا هُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَانَ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْأَبَّعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمْ رَجُعَ طَ بِهِ عِذُبْرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَشَعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٓ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١٠٠٠ فَٱنظلَقَاحَتَى إِذَارَكِبَافِ ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَّا قَالَ أَخَرَقُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفْني مِنْ أَمْري عُسْرًا ﴿ فَأَنظ لَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا تُكُرَّا ١٠٠ NO TO THE PARTY OF THE PARTY OF

\* قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلَتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ۞ فَأَنظَلَقَاحَٰتَى إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرِيٓةٍ ٱسۡتَطۡعَمَاۤ أَهۡلَهَا فَأَبَواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَلَا افِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنْبِّكُ يَتَأْوِيلِ مَالَرُ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٥ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأُرِدَتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمِمَّاكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَا ۞ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ٥ فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَارَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١٥ وَأَمَّا الْجُدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ رَكَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنرَهُمَارَحْمَةً مِّن رَّبِكَ وَمَا فَعَلْتُهُ وَعَنْ أَمْرِي ۚ ذَلِكَ تَأُويِلُ مَا لَرۡ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ١





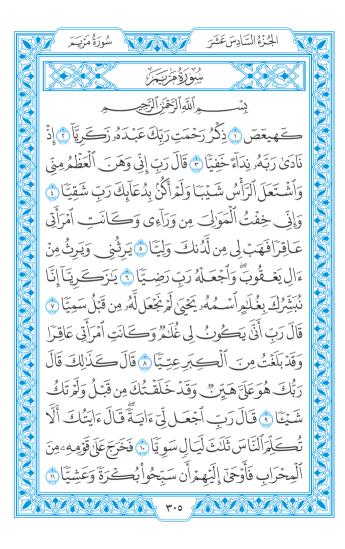















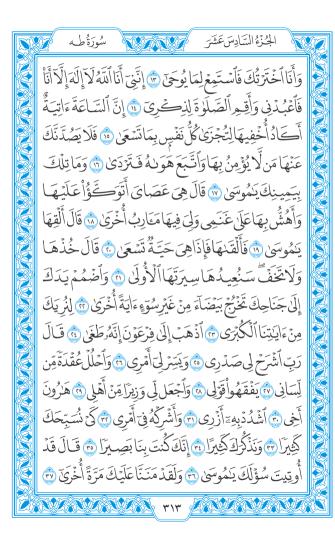





قَالُواْيُكُمُوسَيْ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن تَّكُونَ أَوِّلَ مَنۡ أَلْقِي ۚ قَالَ بَلْ اْلَقُوَّا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ١٠٤ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنْ فَأَوْسَىٰ ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنَّتَ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوَّا ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَدُسَاحِرٍّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ۞ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَّةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ هَلِرُونَ وَمُوسَىٰ ۚ قَالَءَامَنُّمُ لَهُ وَقَبَلَ أَنْءَاذَنَ لَكُورٍ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُو الَّذِي عَلَّمَكُو السِّحْرِّ فَلَأَ قَطِّعَنَ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأَضُلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۞ قَالُواْ لَن تُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنامِنَ ٱلْبَيّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنّاً فَٱقْضِمَآ أَنتَ قَاضٍ إِنّمَا تَقْضِي هَذِهِ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَآقِ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيغْفِرَلَنَا خَطَيْنَا وَمَآ أَكْرِهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ حَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ وَهُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ وَجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ١٠٠ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْغُهَانِ جَنَّتُ عَدْنِ تَحْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَأُ وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى ٢٠٠







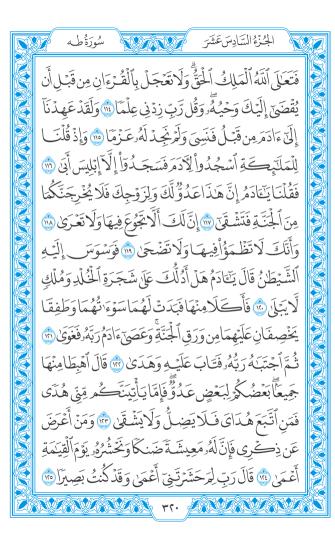

قَالَ كَنَالِكَ أَتَتْكَ ءَايَنُنَا فَنَسِيتَهَا ۚ وَكَنَالِكَ ٱلْيُوْمَ تُنسَيٰ ١ وَكَذَاكِكَ نَحْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِعَايَتِ رَبِّهِ - وَلَعَذَابُ ٱلْأَخْرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۞ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُون يَمْشُونَ فِي مَسَكِينِهِمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْأُوْلِ ٱلنُّهَى ١ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمِّي شَ فَٱصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَغُووِبِهَمَّ أُومِنْ ءَانَآمِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَى ١٥ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَامَتَعْنَا بِهِ ٓ أَزُوجَامِنْهُمْ زَهْرَة ٱلْحَيَوْدِ ٱلدُّنْيَالِنَفْتِنَهُمْ فِيدُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَنْقَى ﴿ وَأَمْرَأُهُلَكَ بٱلصَّلَوةِ وَأَصْطَبْرُعَلَيْهَا لَانَسْعَلُكَ رِزْقًا نَخْنُ نَزُزُقُكُّ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلتَّقُويٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَبَّةٍ ۗ أَوَلَمْ تَأْتِهم بَيّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّاۤ أَهۡلَكُنَهُم بِعَذَابِ قِن قَبْلِهِ - لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوُلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْ خَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ ٵڮؾؚڬٙڡؚڹڣٙڶٲؙڹ نَّذِلَّ وَنَخْزَيٰ۞ قُلۡ كُلُّ مُّرَبِّصُ فَرَبِّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّويِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ١٠٥٠







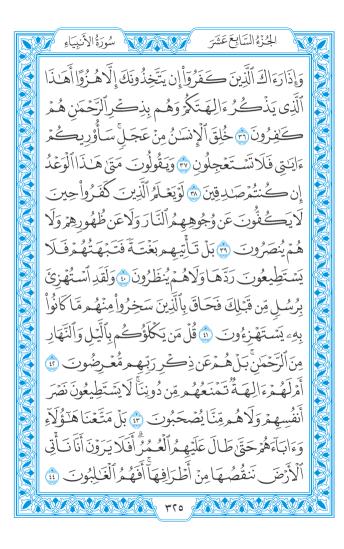









الأنبياء سُورَةُ الأَنبياء وَٱلَّةَ ~ إِلَّحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْ نَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا حَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةَ لِلْعَلَمِينَ ١٩٥٠ قَادِهِ عَ كُمْ أُمَّةَ وَلِحِدَةً وَأَنَا ۚ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمَّ كُنُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ٣ فَمَن يَعْمَلْ مِرِبَ ٱلصَّالِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِرِ بُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ وكَابَرُونَ ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١٠ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَوَيْلَنَا قَدُ كُنَّا فِي غَفْ لَةٍ مِّنْ هَلْذَا بَلْ كُنَّا ظَلِلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَتُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَّكَ جَهَنَّمَ أَنتُهْ لَهَا وَٰرِدُونَ ۞ لَوْكَانَ هَنَوُلآءِءَالِهَةَ مَّاوَرَدُوهَا وَكُونِ ١ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُ مِمِّنَّا ٱلْخُسُنَىٰٓ أَوْلَيْهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۞









































الجُئْزُءُ الشَّامِنَ عَشَرَ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةُ مِنكُو لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَّكُم بَأ ِهُوَخَيُرُ<sup>ت</sup>َكُو لِكُلِّ امْرِي مِنْهُمِ مَّا ٱكْسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَةُ مِنْهُ مَلَهُ وَعَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ لَّوَلَا إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهُمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكُ مُّبِينُ أَنفُسِهُمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَاۤ إِفْكُ مُّبِينُ أَنفُسِهُمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَاۤ إِفْكُ مُّبِينُ جَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَإِذْ لَمْ يَاثُوُّا بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَتِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِ بُونَ ١٠٥ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَاكِ عَظمٌ ١ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وِبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ ال وَتَحْسَبُونَهُ هَيّنًا وَهُوَعِندَ ٱللّهِ عَظِيرٌ ۞ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُه مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَننَكَ هَذَا بُهْتَنُّ عَظِيرُ ١٠٠ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُ وا لِمِثْلِهِ عَ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوا ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةَۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمُ ٥

\* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَّ وَمَن يَتَّبِ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ وِيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مِمَازَكَا مِنكُمْ مِنْ أَحَد أَبَدَا وَلَكِيَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَأَةً وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ ۞ وَلَا يَأْتَلُ أُوْلُواْ ٱلْفَضْل مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّا أَلَا يُخِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُوْ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرُمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرُ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ۞ يَوْمَبِذِ يُوقِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُدِينُ ١٥ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيْبَاتُ لِلطَّيْبِينِ وَٱلطَّيْبُونَ لِلطَّيْبَاتِ أُوْلَتِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَيْرُ۞يَنَأَنَّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُو تِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَأَ ذَالِكُو خَيْرٌ لَّكُو لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٢٠٠٥





رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَابَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَ إِيتَاءِ ٱلزَّكَاةِ يَخَافُونَ وَمَا تَتَقَلَّتُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِلَّهُ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْأَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّىۤ إِذَا جَاءَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوْقَلُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ أَوۡكُظۡاۡمُنتِ فِي بَحۡرِلُّجِيّ يَغۡشَـٰلهُ مَوۡجُ مِّن فَوۡقِهِۦمَوۡجُ مِن فَوۡقِهِۦ سَحَابُ أَظُمُكَ يُعْضُهَا فَوَقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ وَلَمْ يَكُدُ يَرَنهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُ وَفُرَا فَمَا لَهُ وِمِن ثُوْرِ فَ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّلِيرُصَفَّاتٍّ كُلُّ قَدْعِلْمَ صَلَاتَهُ وَتَسَبِيحَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٥ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٠ أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ وُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنْ بَرِدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَأَةً يَكَادُ سَنَابَرُ قِهِ عِيذَهُ هُبُ بِٱلْأَبْصَارِ ٢



قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّاٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالحَاتِ لَنَسْتَخْلَفَنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلُهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ، لَهُمْ وَلَيُبَدِّلْنَهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِ مْأَمْنَا يَعْبُدُونَني لَا يُشْرِكُونَ ىي شَيِّعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَدَيِكَ هُمُ ٱلْفَكِيبِ قُو نَ ٥٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّالَهُ وَوَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ - ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمَّ يَتْلُغُواْ ٱلْخُلُمُ مِنكُو تَلَكَ مَرَّاتٍ مِن قَبُل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ شَابِكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُو لَيْسَ عَلَيْكُو وَلَاعَلَيْهِ مْجُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ كَذَلِكَ يُبَرِّرُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِيَةُ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكَمُ أَلَّا يَتُ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكَمُ أَن

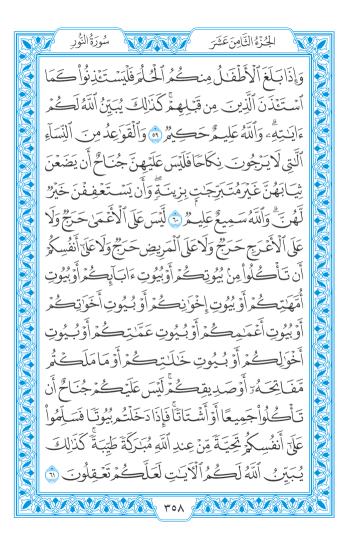







\* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَدِالسِّتَكَبِّرُواْ فِيَ أَنفُسِهِ مْ وَعَتَوْعُتُوَّا كَدِيرًا ۞ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَآمِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنتُورًا ﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَدِذِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُوْمِ لَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَ مِوَثُرُلَ ٱلْمَلَآكَةُ تَنزيلًا أَنُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَ يَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَكَلِيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَوَيْلَتَي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۚ ۞ لَّقَدْ أَضَلَّنى عَن ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَفَّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرِّبَ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَىٰ بِرَبّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ١٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ٨





































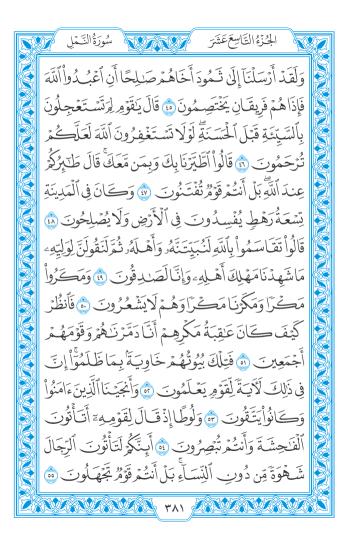

انَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُوۤ أَ أَخْرجُوٓ أَءَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ بَتَطَقَّ وربِّ ۞ فَأَنْجَمْنَكُهُ وَأَهْ لَهُ وَإِلَّا أَمْرَأْتَهُ وَقَدَّرْنَهَا مِرِ ۖ ٱلْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مِمَّطَرًا فَسَاءَ مَطَارُ ٱلْمُنذَرين ١٠٠ أَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُعَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيَّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّرَ ۖ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبُتُنَابِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْشَجَرَهَ أَأَءَكَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَاۤ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْتِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِئَّا أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۗ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ أُمِّن يُجِبِثُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ اللهِ أَءِ لَكُهُمَّعَ ٱللَّهِ قَلْلَامَّا تَذَكَّرُ ونَ ۞ أُمِّن يَهْدِيكُمْ في ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ عَ أَءِ لَاثُمُّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 🐨

أَمَّن يَسْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءَ لَنُهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَهُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا عَلَى هُم مِّنْهَاعَ مُونَ ١٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَءِذَا كُنَّا ثُرَبَّا وَءَابَ آؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدُ وُعِدُنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآ قُنَامِن قَبَلُ إِنْ هَلَاۤ أَلِاۤ أَسَطِيرُٱلْأَوَّلِينَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِيمَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِ مْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠ قُلْ عَسَمَلَ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكنَّ أَكْ تَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠٠ وَمَامِنْ غَابِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَكِ مُّبِينٍ ١٤ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَّةَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَءِيلَ أَكۡ ثَرَالَّذِي هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ۞

وَإِنَّهُ وَلَهُدَّى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِةً - وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمْ عَن ضَلَاتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ا ٱلْقُولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةَ مِّرٍ ٱلْأَرْضِ تُكَاِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَن يُكَذِّبُ عَايَلِتَنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّىٰۤ إِذَاجَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَتِي وَلَوْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمَا أَمَّاذَا كُنْتُ مُوتَعُمَلُونَ ١ وَوَقَعَ ٱلْقَوَٰلُ عَلَيْهِ مِ بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٠ أَلَمْ يَرَوْأَأَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِراً إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيْكَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٌ إِنَّهُ وَخِيرُ إِيمَا تَفْعَلُونَ ٨







وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ ٱلسَّىهِل ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْبَرِ ٠٠ . وَحَدَ عَلَيْهِ أُمَّاةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنَ تَذُودَانُّ قَالَ مَاخَطْبُكُمَّا قَالَتَا لَانَسْقِي حَوَّر يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ ﴿ فَسَعَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّي فَقَالَ رَبِ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَاسَقَبْتَ لَنَأَ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ قَالَتَ إِحْدَلَهُمَا يَنَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ 📆 قَالَ إِنَّى أُرِيدُأَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَلْتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرَا فَمِنْ عِندِكً وَمَآ أُريدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِرَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُّ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْن قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيٌّ وَٱللَّهُ عَلَى مَانَ قُولُ وَكِيلُ





وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمّْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهِدِينَ ١٥ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُورُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيْنَا وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَا كُنتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةَ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَتَى هُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠ وَلُوْلَآ أَن تُصِيبَهُ مِ مُصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِ مِ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ اَيْتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُولْ لَوْلَآ أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسَيَّ أُوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ٥ قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَابِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَاۤ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْطَّلِمِينَ ۞

\* وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عَمْم بهِ عَيُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِهِءَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِء مُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلَدِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْن بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَتَهُ مُ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمُ مَسَلَمٌ عَلَيْكُ مْ لَا نَبْتَغِي ٱلجَهِلِينَ فَ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَأَء وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ﴿ وَقَالُوٓا إِن نَتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِتَ أَوَلَمْ نُمَكِّنِ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْمَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّ زَقَا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِن قَرِيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُ مُ لَمُرتُسُكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيكِّ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَرِثِينَ ٥٥ وَمَا كَاتَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَأْ وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ٥ THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ۞ أَفَهَن وَعَدْنَكُ وَعْدًا حَسَنَا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١٥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَعُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِي ٱلَّذِينَ كُنتُ مُرَزِّعُ مُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُٰلآءِ ٱلَّذِينَ أَغُوَيْنَآ أَغُويُنَاهُمْ كَمَا عَوَيْنَا ۖ تَبَرَّأْنَاۤ إِلَيْكُّ مَاكَانُوٓ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ١٠٠ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرِّكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْلَهُمْ وَرَأُواْٱلْعَذَابُّ لَوْأَنَّهُمْ كَانُواْيَهْ عَدُونَ 📆 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ 💿 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَدِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ ١٠٠ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١٠٠٠ وَرَثُكَ يَخُلُقُ مَا مَشَاءُ وَيَخْتَارٌ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِنَرَةُ سُبَحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةً ۖ وَلَهُ ٱلْكُمْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٠

قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن جَعَلَ أَلَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهُ غَيْرُ الَّهَ عِيَاتُيكُ مِبضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَ ارَسَرْهَدًا إلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْل تَسْكُنُونَ فِيذًا أَفَلَا تُبْصِرُ وِنَ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَجَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ بِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ۞ ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُّ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلۡكُنُوزِمَاۤ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِلَّهُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبْتَغِ فِيمَاءَاتَىكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَّ أُوَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكً وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ THE WALL

قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُ مَكَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةَ وَأَكْتَرُجُمْعَا وَلَا يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ -فِي زِينَتِهِ ٥ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِي قَرُونُ إِنَّهُ ولَذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَرَ وَعَمِلَ صَلِحاً وَلَا يُلَقَّنِهَا إِلَّا ٱلصَّبِرُونَ ٥٠ فَخَسَفْنَا بِهِ-وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُ وِنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْلُ مَكَانَهُ وبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُظُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ ۖ لَوَلَآ أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا ۖ وَيُكَأَنَّهُ لِا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ تِكَ الدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجْعَ لُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًاْ وَٱلْعَقِبَةُ لِامُتَّقِينَ شَ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَبِنٌ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ هُ TAO AND



لِحُزْءُ العِشْرُونَ مُركِن المُحَالِكُ العَنكَبُوتِ الْعَنكَبُوتِ وَٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرِنَّ عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَتَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَلْهَ دَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُرُ فَلَا تُطْعُهُمَاۚ إِلَيَّ مَرْحِعُكُمْ فَأُنَتُّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِٱلْعَالَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْ لَمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيرِ : كَفَرُواْ لِلَّذِيرِ : ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْسَبِلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَاهُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطْيَهُم مِن شَيْءٍ إِنَّهُ مُ لَكَ إِبُونَ ١٠ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَ الْهُمْ وَأَثْقَا لَامَّعَ أَثْقَالِهِمُّ وَلَيْسَالُنَّ يَوْمَ ٱلْقَسَمَةِ عَمَّا كَانُواْ بَفْتَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْتَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَا فَأَخَذَهُ مُ ٱلطُّوفَانُ وَهُوۡ ظَامُونَ ۞

لِحُزْءُ العِشْرُونَ مُركِن المُحَالِكُ العَنكَبُوتِ الْعَنكَبُوتِ فَأَنِحَنْنَهُ وَأَصْحَنَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ 🚳 وَإِنْ رَهِم اذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْتُدُواْ أُلِلَّهَ وَأُتَّقُوَّهُ ذَاكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تِعَ لَمُونَ ١٠٠ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُقُونِ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُون ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱغۡدُوهُ وَٱشۡكُرُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذَّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّهُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَّ ثُمُّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱللَّشَأَةَ ٱلْآخِزَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَأَّةُ وَإِلَيْهِ تُقُلَّبُونَ أَنْ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآَّةِ وَمَا لَكُم يِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَاآبِهِ ۗ أُوْلَيْكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَنْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُّ شَ 

الجُزْءُ العِشْرُونَ مُرَادُ العَنْكَبُونِ العَنْكَبُونِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَىلَهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا ٱثَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بَبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَغْضُ كُم بَعْضَا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن تَلْصِه يِنَ ٥٠ ﴿ فَكَامَنَ لَهُ رُلُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّتٌ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرّيَّتِهِ ٱلنُّ جُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ وِفِي ٱلدُّنْيَ ۗ وَإِنَّهُ و فِي ٱلْكَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ اُئْتِنَا بِعَذَٰ ابِ اُللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ 

الجُنْءُ العِشْرُونَ لِمُرْكِنَ الْمُحْتَلِقِينَ الْمُحَاتِدُ الْعَنْكُبُوتِ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ 📆 قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأْقَالُواْ خَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَأَلَنُنَجِّينَهُ و وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسِح - ءَ بِهِ مُرْوَضَاقَ بِهِ مُ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْٓ أَهُل هَلَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَامِنَ ٱللَّهَ مَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا ٓءَايَةُ أَبَيّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 🕝 وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا فَقَ الَّ يَعَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْمَوْمَ ٱلْكَخِرَ وَلَا تَعْتَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِد مِنَ 🕾 فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَاشِمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم قِن مَّسَكِ فِي هِمَّ وَزَيَّرَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ 🛪 LANGE EN LANGE MAN

الجُنْرُءُ الْعِشْرُونَ لِمُرْكِنَ الْمُحْتَالُ الْعَنْكَبُوتِ وَقَدُونَ وَفِهْ عَوْنَ وَهَلَمَلَّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلْأَرۡضِ وَمَاكَانُواْ سَنَـقَير ٠٠ ﴿ فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ - فَهِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِمًا وَمِنْهُ مِمَّر مَ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لَظُلْمَهُمْ وَلَكُن كَانُوٓ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّاءَ كَمَثَلَ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأُّ وَإِنَّ أَوْهَرَ ۖ ٱلْكِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْمَــٰ كَبُوتِ لَبَيْتُ ٱلْمَــٰ كَبُوتٍ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَو ﴿ يَوْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٤ وَتِلْكَ ٱلْأَمْتَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ خَلَةً اللَّهُ ٱلسَّمَلَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ أَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَب وَأَقِمُ الصَّلَوْةُ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَى عَن ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥٠ 2012

الجُنْزُءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ مِنْ الْمُنْكَبُوتِ الْمُنْكَبُوتِ \* وَلَا ثُجُٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِيَّ أُمْزِلَ إِلَيْـنَا وَأُمْزِلَ إِلَكُمْ وَإِلَهُ نَا وَإِلَهُ كُمْ وَلِحِدٌ وَنَحْرِ مُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ أَنَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَاتَ فَٱلَّذِيرِ : عَاتَسْكُهُمُ ٱلۡكِتَكَ يُؤۡمِنُونَ بِيِّے وَمِنۡ هَلَوۡ لَآءِ مَن يُؤۡمِر ﴿ يَهۡءُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايِنِتِنَآ إِلَّا ٱلْكَلْفِرُونَ ﴿ وَمَاكُنتَ تَتَـٰكُولْمِن قَبْلِهِ عِن كِتَب وَلَا تَخْطُّهُ وبِيتِمِينِكُ إِذَا لَا رُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ بَلْ هُوَءَايَنَ أُبَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِامَّةَ وَمَا يَجْحَدُ بِحَايَتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُوتَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْ زِلَ عَلَيْهِ ءَايَاتُ مِن رَّبِّهِ عَثْل إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِن دَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُمُّهِينٌ ٥ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَكِ بُتَا رَعَلَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْ مَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدَأَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بٱلْبَطِل وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ 🕝 VALUE OF PARTY





الجُنْزُءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ مِنْ الْمُؤْوِنَ الرُّومِ وَعْدَالنَّهِ لَا يُخِلْفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢ يَعْ لَمُونَ ظَلِهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ اوَهُ مْعَن ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكُّهِ وأَفِيَّ أَنفُسِهِمُّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا ُ مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآي رَبِّهِ مُلَكَفِرُونَ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرُمِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَيِّ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ ثُمَّ كَانَ عَقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسۡتُوا ٱلسُّواۡكِ أَن كَذَّبُواْبِ َايَنِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسَتَهْزِءُ وِنَ ١٠٥ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١١٠ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِ مِشْفَعَوَّا وَكَانُواْ بشُركَآبِهِ مِركَفِرينَ ٣ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِ ذِيَتَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ٥ The state of the s

الجُنْزُءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ ﴿ مُنْ اللَّهُ وَمِ الْمُؤْوِلُ الرُّومِ الْمُؤْوِلُ الرُّومِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَدَكَ فِي ٱلْعَدَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٥ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ نُظْهِرُونَ ٥٠ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ 📆 وَمِنْ ءَايَتِهِ عَ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُ ونَ ٥٠ وَمِنْ ءَايَلِتِهِ ٤ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسكُمْ أَزْوَكًا لِّلْسُكُنُواْ النَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْكِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَلَتِهِ ٤ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَٱلْوَنِكُمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكْتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَكِيهِ عَنَامُكُمْ بِٱلْيَيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآ ؤُكُم مِّن فَضْلِهَ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَسَمَعُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ عِيرُ يَكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنَزِّلُ مِنِ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ E-T AND A

الجُنْزُءُ الحَادِي وَالْعِشْرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمِ وَمِنْ ءَايَتِهِ مِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مِثْرً إِذَا دَعَ الْمُرْ وَعُوةَ يَتِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنْتُمْ تَخَرُّجُونَ ۞ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأِرْضِ كُلُّ لَّهُ وَكَنتُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي سَدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَهَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَٱلْكَ بِنُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُم مَّنَكَ ِ مِنَ أَنفُسِكُ هَلِ لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُ مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَأْكِيَاتِ لِقَوْمِ يَعْ قِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤاْ أَهُوٓآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِّ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِين نَّصِرِينَ ﴾ فَأَقِرَ وَجْهَاكَ لِلدِّينِ حَنِيفًاْ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَاْ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ فَالِكَ ٱللِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْ لَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّـ لَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعاً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٠٠ TO THE STATE OF TH

الجُنْرُءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ مِنْ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْوِنَ الْمُؤْوِمِ وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّرُ عَوَا رَبَّهُ مِمُّنيبينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم ۚ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم بِرَبِّهِمۡ يُثَمْرُوۡنَ۞ لِيَكُفُرُواْبِمَا ءَاتَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا فَهُوَيَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيْشُرِكُونَ ﴿ وَإِذَآ أَذَفَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرَحُواْ بِهَمَّ وَإِن تُصِبْهُ مُرسَيَّئَةُ لِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْأَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَكَ ِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُرًا لَمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَآءَ اتَّيْتُمْ مِّن رِّبًا لِّبَرْ بُواْ فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلاَئِدْ بُواْعِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ اتَيْتُمْ مِّن زَكَوْةِ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَابٍكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ 🖱 ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ تُمَّ رَزَقَكُمْ تُمَّ يُمِيتُكُمْ تُمَّ يُحْييكُمٍّ هَلْ مِن شُرَكَ آبِكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِّن شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وتَعَلَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَاكَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُدِيقَهُ م بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ E-A DATE

الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ مِنْ السُّومِ الْجُنْرُةُ الرُّومِ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلٌ كَانَ أَكْ تَرُهُم مُّشْرَكِينَ ١٠٤ فَأَقِدُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّهِ مِن قَبَل أَن يَأْتِيَ وَمُرُلّا مَرَدَّ لَهُ وِمِنَ ٱللَّهِ يَوْمَهِذِ يَصَّدَّعُونَ ۞ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُّهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِ مَيمَهَ دُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّبِلِحَتِ مِن فَضَلَّهُ عَ إِنَّهُ وَلَا يُحِتُّ ٱلۡكَفِرِينَ۞ وَمِنۡءَ اِيَتِهِۦٓ أَن يُرۡسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن َ حَمَتِهِ - وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٤ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْ نَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُسَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالَهُ عَاٰذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُواْمِن قَبَل أَن يُنزَّلَ عَلَيْهِ مِقِن قَبْلِهِ عِلَمُبْلِسِينَ 😨 فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثَرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَكَ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقِدِيْرُ Log Deliver

الجُنْءُ الحَادِي وَالْعِشْرُونَ مُرَكِّ ﴿ اللَّهُ وَمِ وَلَينَ أَرْسَلْنَا رِيحَافَرَأُوُّهُ مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ ٦٠ فَإِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْاْ مُدْبِرِينَ ۞ وَمَآ أَنْتَ بِهَادِ ٱلْحُمْيِ عَن ضَلَلَتِهِمِٓ إِن نُشْمِعُ إِلَّا مَن نُؤْمِنُ بِعَايِبِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۞ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم ۗ النَّذِيُّ يِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِضَعْفِ قُوَّةً ثُرَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَاوَشَيْبَةَ يَخَلُقُ مَايَشَآ ءُوَهُوَٱلْعَلِيمُٱلْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَرَتَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَٰ لِكَ كَانُواْ يُؤْفِكُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْتِ فَهَاذَا وَهُ مُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْاَمُونَ ٦٠٠ فَيُوْمَىٰذِ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُواْمَعُ ذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَرَبْنَ الِلتَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْوَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَهِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۞كَ ذَلِكَ يَطْبَعُ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْ أَمُونَ ۞ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٥



الجُنْزُءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ مِنْ الْمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَلَقَدْءَاتَيْنَالُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَن ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِكُ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِا بَنِهِ عَوَهُوَ يَعِظُهُ وِيَكُنِيَّ لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمُ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُن وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠ وَإِن جَهِدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٤٤ يَبُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن في صَخْرَةٍ أَوْ في ٱلسَّمَوَتِ أَوْ في ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيُّرُ ١٠٠ يَبُنَيَّ أَقِيمِ ٱلصَّلَوةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَن ٱلْمُنكر وَٱصْبِرْعَلَىٰمَاۤ أَصَابَكَّ إِنَّ ذَالِكَ ۚ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُّودِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَقْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ١٥ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُوا لْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيِيرِ ١

الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ مِنْ الْعِشْرُونَ اللَّهُ مَانَ أَلَوْتَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِتَابِ مُّنيرِ ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابَآءَ نَأَ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ أَنْ \* وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَادُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقِيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُّورِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحَزُنكَ كُفْرُهُ وِإِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مْفَنُبَّتُهُم بِمَا عَمِلُوّاْ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣ نُمَتِّعُهُمْ وَاللَّاكُمُ مَنْ صَطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ١ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱلتَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ يِلَّةَ بَلْ أَكْ تُرُهُمْ لَا يَعْ لَمُونَ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنَيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَلُوٓأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَارُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ ومِنْ بَعْدِهِ ع سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَابَعْثُكُمْ إِلَّاكَنَفْسِ وَلِحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٨ TO SUPPLIE SUPPLIES

الجُنْزُءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ العِشْرُونَ الْعَمْانَ الْعُنْرُهُ لُقْمَانَ أَلَوْتَ رَأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّكُ لُ يَجْرِي إِلَّا أَجَل مُّسَمَّى وَأَتَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَالْمَائِيُّ ٱلْكَبِيرُ ثَي أَلُوْتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُوي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُم مِّنْ ءَايَنتِهُ ۗ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلَل دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُ مَ إِلَى ٱلْبَرّ فَهِنْهُ مِثْقُتَصِدُ وَمَا يَجَحَدُ بِعَايَتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّا رِكَفُورِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَالَّا يَجْزى وَالْدُ عَن وَلَدِهِ وَ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِ وَشَيَّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِّ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَاتَدْرِي نَفْسٌ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ 









الجُنْزُءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ مُرْكُنِ اللَّهُ مُزَابِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَحٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيتَنَقًا غَليظًا ۞ لِّيَسْءَلَ ٱلصَّدِ قِينَ عَن صِدْقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَفِدِينَ عَذَابًا ٱلْمِمَّا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ يَعْمَةَ ٱللَّهَ عَلَنكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِّن فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْخَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَتَ طَّابَفَةٌ مِنْهُمْ يَنَأَهُلَ يَثُرِ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغُذِنُ فَرِيقُ يِّنَهُ مُ ٱلنَّبَيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةُ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِن يُريدُونَ إِلَّافِرَارًا ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِينَ أَقُطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَاَّتَوَهَا وَمَا تَلَبَّتُواْ إِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبُلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَذْبَارَّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْئُولًا ۞

الجُنْزُءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُرَّابِ اللَّهُ مُرَّابُ اللَّهُ مُرَّابِ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُ مِيِّنِ ٱلْمَوْتِ أَوِالْقَتْل وَإِذَّا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُرْسُوَّا أَوْ أَرَادَ بِكُرْرَحْمَةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِقِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ \* قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَةِ قِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَأَ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً ا عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَآءَ ٱلْخُوَفُ رَأَنْتَهُمْ يَنظُرُ ونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَهِ عَلَيْهِ مِر - ٱلْمَوْتُ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بأَلْسِنَةٍ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَةٍكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمُّ وَكَانَ ذَاكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوَّا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَيُّواْ لَوَ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَغَرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْكَ انُواْ فِيكُمْ مَّاقَتَلُوٓا ۚ إِلَّا قَلِلَا أَنَّ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَاْللَّهَ كَتْبِيرًا ۞ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْهَاذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١ 

الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ لَهُ المُحَزَابِ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهُ فَمِنَّهُ مِمَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَوَمِنْهُ مِمَّن يَنتَظِرُ وَمَا يَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ لَيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ أَقِ يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٥ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِ مْلِمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم ِمِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٠٥ وَأَوْرَتَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهِا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَ زُولِجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُردْنَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَّتِعْكُنَّ وَأُسَرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ يَكنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَلَّعَفّ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ 173

الجُنْزُءُ النَّانِي وَالعِشْرُونَ مِن المِنْ المُحْزَابِ سُورَةُ الأَحْزَابِ \* وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ - وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَامَرَّتَيْن وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقَاكَرِيمًا ﴿ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِي لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِن ٱتَّقَيْتُنَّ فَكَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِٱلْأُولَكُ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينِ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْرِ ۖ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَأَذْ كُرْنَ مَا يُتْهَا فِي بُيُوتِكُ تَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمةَ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ لَطِيفًا خَبِرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِيرِ } وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِهِمِينَ وَٱلصَّنِهِمَاتِ وَٱلْحَيْفِطِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا 272

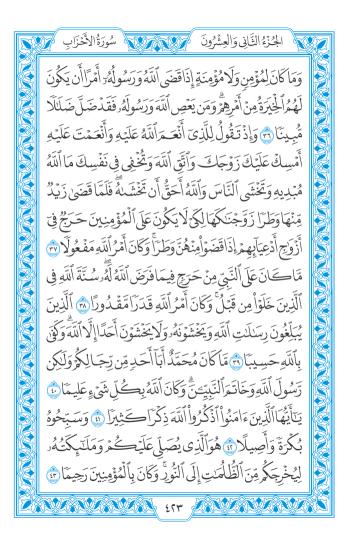

الجُزْءُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ مُرْكُمْ مُنْ اللَّحْزَابِ تِِّيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَمُّ وَأَعَدَّلَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١٠٠٠ يَتأَيَّهُا ٱلنَّتَيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلْهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ عَ وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ﴿ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَٰلَا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعُ أَذَنَهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَاً فَيَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَيْتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌّ وَكَاتَ ٱللَّهُ غَـفُورًا رَّحِيمًا ۞ to the second

الجُنْرُءُ الشَّانِي وَالْعِشْرُونَ مِن اللَّهِ اللَّهُ وَالْعِشْرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَال \* تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْيِ إِلَيْكَ مَن تَشَاَّءُ وَمَن ٱبْتَغَيْت مِمَّنْ عَزَلْتَ فَكَرْجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَانِ بِمَاءَ التَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِرَ مِنْ أَزْوَجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ رَقِيبًا ﴿ يَا يَّهُا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنِّي إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُرْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمُ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأُنتَقِيرُواْ وَلَا مُسْتَغِنسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمٍّ وَٱللَّهُ لَا يَسۡ تَحۡی مِنَ ٱلۡحَقُّ وَإِذَا سَ ٱلۡتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِتَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبَدَّأُ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِن تُبَدُواْ شَيْعًا أَوْتُحُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ المراجع المراجع



الجُنْزُهُ النَّانِي وَالعِشْرُونَ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُعَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَاللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُّآ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَضِيرًا۞ يَوَمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطْعَنَا ٱلرَّسُولَا ١٠ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَّاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ رَبَّنَآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُ مَلَعَنَا كَبِيرًا ١٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوّاْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا 📆 يَئَايُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحُ لَكُو أَعْمَلَكُو وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجُبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنُّ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومَا جَهُولًا ﴿ لَيْعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ TO STATE OF THE ST

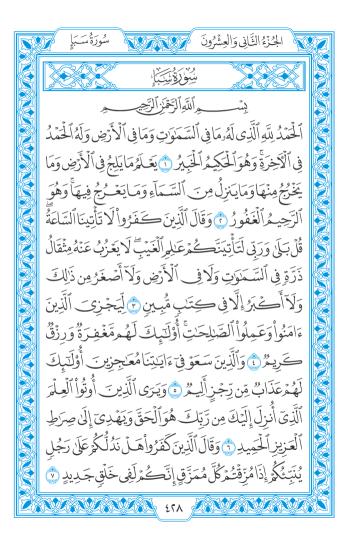

الجُنْزُةُ الشَّافِي وَالْعِشْرُونَ الْمُؤْلِدِينَ أَفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بهِ - جِنَّةٌ ۚ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْمَذَابِ وَٱلضَّلَال ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرَوُا إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتُهُ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ مِنَّا فَضْلَا يَجِبَالُ أَوِّبِ مَعَهُ وَٱلطَّلَيْرِّ وَأَلْتَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ٢ أَنِ ٱعْمَلْ سَبِعَتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرِّةِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٠ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرُُ وَرَوَاحُهَا شَهْرُُّ وَأَسَلْنَا لَهُ وَعَيْنَ ٱلْقِطْلِّ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ - وَمَن يَرِغُ مِنْهُ مُعَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَريبَ وَتَمَيْثِيلَ وَجِفَانِ كَأَلْجُوَاب وَقُدُورِ رَّاسِيَتُ ٱعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُدِدَشُكُرٌ ۚ أَوَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١ فَلَمَّا قَضَمَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ عَ إِلَّا دَانَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ وَفَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجُرُّ، أَنَ لَّوَ كَانُواْ يَعَلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِشُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ۞



الجُنْرُءُ التَّابِي وَالْعِشْرُونَ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَأُوحَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَانُ ٱلْكَبْرُ ٦٠ \*قُلْمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ قُل ٱللَّهُ وَإِنَّآ أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْفِ ضَلَالمُّبِينِ ٥٠ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقَّتُم بِهِ عَشُرَكَ أَةً كَلَّ بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَاقَةَ لِّلنَّاسِ بَشْمَرًا وَ نَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🚳 وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَاٱلُوعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقينَ ۗ قُل لَكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَشَتَخْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَشْتَقْدِمُونَ ٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ نُّؤُمِرِ بَهَ نَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلظَّلِامُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِ مْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱستُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلِآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ 📆

الجُنْرُهُ الشَّانِي وَالعِشْرُونَ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُ وَلَ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوۤا أَنْحُنُ صَدَدْنَكُمُ عَن ٱلْهُدَىٰ بَغَدَ إِذْ جَآءَكُمَّ بَلْ كُنتُه مُّجْرِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُ ونِنَآ أَن تَكُفُر بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادَأَ وَأَسَرُّ وا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابُّ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوُّا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن تَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ عَلَفِرُونَ 💮 وَقَالُواْ نَحَنُ أَكْتُرُ أُمُوالًا وَأَوْلِدَا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥ قُلْ إِنَّ رَتِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاۤ أَمُولِكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ ا عِندَنَا زُلْفَيَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَبَكَ لَهُمْ جَزَاءً ٱلصِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْفُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَامُعَجِزينَ أَوْلَنَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَدُوهُو خَيْرُ ٱلرَّزقينَ 📆 LANGE ETT AND

الجُنْزُءُ الثَّالِي وَالعِشْرُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَاثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَنَوُلَإَ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٦٠ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنَّ وَلِيُّنَامِن دُونِهِ مِّ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْتَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ١٤ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَقْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامَهُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِٱلَّتِيكُنْتُم بِهَا تُكَلِّبُونَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْمَاهَاذَاۤإِلَّارَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُوْعَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُو وَقَالُواْمَاهَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَىَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَلِذَآ إِلَّا سِحْزُ مُّبِينُ ۞ وَمَآءَاتَيۡنَهُ مِ مِّن كُتُب يَدۡرُسُونَهَا ۗ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَاۤ إِلَيۡهِمۡقَبۡلَكَ مِن نَّذِيرِ ۞ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَيْلِهِ مْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِّي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ \* قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَّةٍۗ أَنَ تَقُومُواْ بِلَّهِ مَتَّنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبُ لُم يِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُلَّكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدِ ۞ قُلُ مَاسَأَلْتُكُو مِّنْ أَجْرِفَهُوَلَكُمُّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقَٰذِفُ بِٱلْخَقِ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿



الجُنْزُءُ التَّانِي وَالْعِشْرُونَ الْمُرَانِينِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞يَكَأَيُّهُاٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَاوَلَا يَغُتَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمْ عَدُوُّ فَٱلْتَخَذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَكِ ٱلسَّعِيرِ ۞ٱلَّذِينَ كَفَرُ والْهُمْ عَذَاكُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةُ وَأَجِرُ كُمْرُ ۞ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوءً عَمَلِه عَوْءَاهُ حَسَنَّآفَانَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلِرَيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيَتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَغَدَمَوْتِهَاۚ كَذَٰلِكَٱلنَّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُٱلْغِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْغِزَّةُ جَمِيعًاۚ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّلِيِّ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُ أُمْ وَٱلَّذِينَ ۚ يَمۡكُوونَ ٱلسَّيَّٵتِ لَهُمۡ عَذَاكُ شَدِيدُ ۗ وَمَكُواۚ وُلَّبِكَ هُوَ يَبُورُ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَاب ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوَجَأً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِةِ عُومَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِتَبِّ إِنَّ ذَاكِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ETO AND ETO



الجُنْرُءُ النَّانِي وَالعِشْرُونَ مِن الْمِنْ اللهِ اللهِ الْعِيْرُونَ مُن اللهِ اللهُ اللهِ ال وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١٥٥ مَا يَسْتَوِي ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمُواتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَّءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُودِ ١٠ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠٥ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَنْ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ - ثَمَرَتِ مُّخْتَلِفًا أَلْوَنْهَأَ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مُخْتَلِفٌ أَلُوَنُهُ كَلَاكٌّ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَلُّؤُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ غَفُورٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَ قُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ تِجِكَرَةً لَّن تَبُورَ ١٠ لِيُوفِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدَهُم مِّن فَضَلِهَ ۚ إِنَّهُ وَغَفُورٌ شَكُورٌ ١ LEV ZALVAVA

الجُزْءُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ الْمُؤْرُدُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ وَٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَٱلْخَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهُ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ ٤ لَخَبِيْرٌ بَصِيرٌ ۞ ثُمَّ أُورَثْنَا ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَتْنَا مِنْ عِيَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالَةٌ لِّنَفْسِه وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُ مُ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللََّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوَّآ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُه رُّ ١٠ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلهِ عَلا يَمَسُّنَا فيهَانَصَتُ وَلَا يَمَشُّنَا فِيهَا لُغُوتُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُ وَالْهُمْ نَارُجَهَ نَمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَـمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّن عَذَابِهَأَ كَذَاكِ نَجَزى كُلَّ كَفُورِ ١٠٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَانَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ \* ٲۊؘڵۄ۬ٮؙؙڡۜ<u>ۊ</u>ڒڴؗۄ۫ڡٓٵؾۘؾؘۮؘڪۜۯڣۣڽڍڡٙڹؾۮؘڪۜٙۯۅؘجٙٳٙۦٛؖڴۄٛٲڶێٙڋؽڗؖ۠ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ مِعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٦ ETA STATE

الجُنْرَءُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهَ فِي ٱلْأَرْضَ فَمَن كَفَرَفِعَلَيْهِ كُفُرُّهُ وَلَا يَزيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِ مْ إِلَّا مَقْتَّأً وَلَا يَزيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُّ هُوْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَ سُوْهِ شُرِكَاءَكُو ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْلَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْءَ اتَيْنَ هُمْ كِتَبَّا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنْ أَبِّلُ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بِعُضَّا إِلَّا غُرُورًا ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولَا وَلَإِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَامِنْ أَحَدِمِّن بَعْدِوْت إِنَّهُ رُكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِينٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جَآءَهُ مُ نَذِينٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتَّيّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيُّ إِلَّا بِأَهْلِهُ وَفَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن جَدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن جَدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا ١٠ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْكَمْفَكَانَ عَلْقَيَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ رِمِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ وكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١ Erq /



وَٱضْرِبْلَهُم مَّتَكَلا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثَنَيْنِ فَكَنَّبُوهُمَا فَعَزَّ زَنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓ ا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسِلُونَ ۞ قَالُواْ مَاۤ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّشُلُنَا وَمَآ أَنْزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ٥٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعُلَمُ إِنَّا ٓ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَالَخُ ٱلْمُبِينُ ۞ قَالُوٓ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُو لَهِن لِّرْتَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِّنَّاعَذَاكُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَكِّمْ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُرُ مُّسْرِفُونَ ١٥ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينِ ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَشَكُلُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ۗ وَالْهَةً إن يُردِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّلًا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُ مُ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّيَ إِذَا لَّفِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿ إِنِّي ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ قِيلَ ٱدْخُلِ أَلْجَنَّةً قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ EEN /

الجُنْرَةُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ الْمُرَادِينَ \*وَمَآ أَنْزَلْنَاعَلَىٰ قَوْمِهِ عِمِنُ بِعَدِهِ عِمن جُندِيمِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَاكُّنَّا مُنزلِينَ ﴾ إِن كَانَتُ إِلَّا صَبْحَةَ وَبِحِدَةَ فَإِذَا هُوْخَامِدُونَ ۞ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْحِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّاكَ انُواْبِهِ -سَيَّهْ زُءُونَ ﴾ أَلَمْ يَرَ وَاْكُمْ أَهْلَكُنَا قَيْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٥ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا هُخْضَرُونَ ١٠٠٠ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّ ا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ١٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن تَمَرِهِ ــ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ ١٠٠٠ سُبْحَنَ ٱلَّذِّي خَلَقَ ٱلْأَزُوَجَ كُلُّهَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ 📆 وَءَايَةٌ لَّهُ مُ ٱلَّيْلُ نَسَلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ تَجْرى لِمُسْتَقَرّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَكَٱلْعُرْجُونِٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَاۤ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَاٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارَّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥

الجُنْزُءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ الْمُرْكِدِينَ وَءَايَةُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ۞وَخَلَقْنَ لَهُم مِّن مِّتْلِهِ ـ مَا يَرَكَبُونَ۞ وَإِن نَشَأَ نُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمۡ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَإِذَا قَلَ لَهُ وُ أَتَّقُواْ مَا مَنْ أَنْد كُو وَمَا خَلْفَكُ لَعَلَّكُو تُرْحَمُ وَنَ ٥٠ وَمَا تَأْتِيهِ مِينَ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ مَ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٥ وَإِذَا قِلَ لَهُمْ أَنِفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ۞وَيَٰقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِنَ ١٥ مَا يَنظُرُ ونَ إِلَّا صَمْحَةَ وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۞وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم ِمِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ تنسلُونَ ١٥ قَالُو أَيَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَلَا امَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ۞إِنكَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةَ فَإِذَا هُمْ حَجِمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَٱلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئَا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُ مْ تَعْمَلُونَ



أَوَلَمْ يَرَوْلْأَنَّا خَلَقْ نَا لَهُ ح مِّمَّا عَملَتْ أَيْدِينَآ أَنْكَمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُمْ نَ ﴿ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُو بُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ١٠٠ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَكَ يَشْكُمُ وَنَ ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهُ ءَالْهَـةَ لْعَلَّهُ مْ يُنْصَرُ ونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ مُّحْضَرُونَ ﴿ فَلَا يَحَزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أُوَلَمْ يَرَا لِلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نَّطُفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيثُ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلْقَةً وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمُرُ ١ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ٥ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَر ٱلْأَخْضَر نَارًا فَإِذَاۤ أَنتُم مِّنْهُ ثُوقِدُونَ ﴿ أُوَلَسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بقَادِرِعَلَىٰٓ أَن يَخَلُقَ مِثْ لَهُمْ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ١ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيَكُونُ ۞ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عِمَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ 



الجُنْزُةُ التَّالِثُ وَالعِشْرُونَ السِّينِ السُّورَةُ الصَّافَاتِ ۚ مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُ ونَ ۞ بَلْ هُمُ ٱلْيُوْمَوُمُ سَتَسْلِمُونَ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ۞ قَالُوّاْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ۞ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلُطَنَّ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآ بِڠُونَ ۞ فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّاكُنَّا عَوِينَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرَكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُكَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِللَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَشَتَكُبُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِّنَّا لَتَارِكُوا ۚ وَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ عَجْنُونِ ﴿ بَلْ جَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَٰابِٱلْأَلِيمِ۞وَمَا تُجْزَوۡنَ إِلَّامَاكُنُتُوۡتَعۡمَلُونَ۞ ٳڵؖٳۼڹٵۮٱڵؾٙ؋ٱڶؙؙؙ۫ڡؙڂ۫ڷڝؚۑڹٙ۞ٲ۠ۏؙڵٙؠڬڶؘۿؙڡ۫ڔۯ۬ڨؙٞ۠ٛٛٛڡۜۼڵؙۅؙؗۿ۞۫ۏؘڸؚڬۀ وَهُمِ مُّكُرِّمُونَ ١٠٠ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَبِلِينَ ١٠٠ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينِ۞ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِيينَ۞ لَافِيهَاغَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ شَكَانَّةُ فَي يَنْ شَكُنُ مَكْنُونٌ فَي فَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مْعَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَاتَ لِي قَرِينٌ ۞

الجُنْزُءُ الشَّالِثُ وَالعِشْرُونَ مُرْكُ مِنْ الصَّافَّاتِ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَءِذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمَّا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلْ أَنتُم ُّطَّلِعُونَ ۞ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيرِ ﴿ قَالَ تَأْتَلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُّدِينِ ۞ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا أَخَنُ بِمَيَّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ۞إِنَّ هَذَالَهُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ۞ لِمِثْلِ هَنَدَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَلِمِلُونَ ١٠٥ أَذَالِكَ خَيْرٌ ثُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّ مِ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةُ تَخْرُجُ فِيَّ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَرُءُوسٌ ٱلشَّ يَطِينِ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ (١٠) إِنَّهُمْ أَلْفَوَاْءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ۞ فَهُمْ عَلَيْءَاثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَدْضَلَ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٠٠ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٥ وَلَقَدْنَادَكِنَا فُحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَنَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ﴿ ELA ZAVATA



الجُنْءُ التَّالِثُ وَالعِشْرُونَ مِن السَّاقَاتِ سُورَةُ الصَّافَاتِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَ يَنَاهُ أَن يَنَابُرُهِ يُمُ ١ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ يَأْ إِنَّا كَنَالِكَ نَخَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هَنذَالَهُوَ ٱلْبَلَوُّ ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيرٍ۞ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامٌ عَلَىٓ إِبْرَهِ مِرَ ﴿ كَنَالِكَ نَجْنِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُ رِمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَبَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٓ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِهُ لِّنَفْسِهِ عُمْبِينٌ ﴿ وَلَقَدُ مَنَّنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٠٥ وَنَجَيَّنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْب ٱلْعَظِيرِ ﴿ وَنَصَرْنَهُ مَ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينِ ﴿ وَءَاتَيْنَهُمَا ٱلۡكِتَبَٱلۡمُسۡتَبِينَ۞وَهَدَيْنَهُمَاٱلۡصِّرَطَٱلۡمُسۡتَقِيرَ۞ وَتَرَكِّنَاعَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ شَ إِنَّاكَ نَكِلُكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ شَ إِنَّاكَ أَنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ شَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٠ أَتَدْعُونَ بَعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ 10. January









الجُنْزُةُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَايِنَنَهُ مَابَطِلَاَّ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْفَوَيْلُ لِّلَاَدِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَأَلُمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْنَجُعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ ُ لِيِّدَّبُرُوٓاْءَ ايَكِيهِ ۗ وَلِيَـتَذَكَّرَ أَوْلُولْ ٱلْأَلْبَكِ۞ وَوَهَبْنَالِدَاوُرِدَسُلَيْمَنَّ بِغُمَ ٱلْغَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابٌ۞ إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْمَتِنِيِّ ٱلصَّفِنَتُ ٱلْجِيَّادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَثُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَّىٓ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُوْسِيّهِ ٤ جَسَدًا ثُمُّ أَنَابَ ٢٠٠ قَالَ رَبّ ٱغْفِوْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ فَسَخِّزَالَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ـ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ۞ وَءَاخِرِينَ مُقَرَّزِينَ فِي ٱلْأَصْفَ ادِ۞ هَلْذَا عَطَا قُوْنَافَامُنُ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ وَ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ } وَٱذْكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَنُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ١٤ ٱرْكُضْ بِرِجِلِكُّ هَلَا مُغْنَسَلٌ بَارِدُ وَشَرَابُ ١٠٠









الجُنْزَةُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ الْمُرَاثِينَ الْمُؤْمُ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصَا لَّهُ ٱلدِّينَ ١٥ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ كُمْلِصَالَّهُ وِيني ۞ فَٱعْبُدُواْمَا شِئْتُمُوِّن دُونِثِّهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَيِئُرُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةُّ أَلَا ذَاِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَهُم مِّن فَوْقِهِ مُظْلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَخْتِهِ مِظْلَلُ ذَاكِ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَةُ ويَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ٢٠ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَيُّ فَبَيِّرْ عِبَادِ ١٠ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبَعُونَ أَحْسَنَهُ و أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِيكَ هُمۡ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ 📆 لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْرَبَّهُمْ لَهُمْ مَغْرَفُ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَعْدَاُللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ۞ أَلَوْتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ وُ يَنْبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرَّ يُخْرِجُ بِهِ- زَرْعَا تُحْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وتُمَّ يَهِيجُ فَتَرَّلُهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿

الجُنْهُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ الرَّبِينِ اللَّهُ الرُّمُ رِ المُنْهُ الرُّمُ الرُّمُ الرُّمُ الر أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَعَلَى نُورِ مِّن رَبِّهُ عَفَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِيِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَابِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبَّا مُّتَشْبِهَا مَّتَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينٌ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكُرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَأَةُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادٍ ﴿ أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِ عُسُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْمِيبُونَ ٥ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ فَأَتَناهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن حَبْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لُو كَانُواْ يَعَلَمُونَ ۞ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرُوانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرُوانَا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِيعِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهُ بِلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيِّ تُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُو يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ١٠٠

الجُنْزَءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ \* فَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بٱلصَّدْق إِذْ جَاءَهُ وَ الْيَسَ فِي جَهَنَّهَ مَثْوَى لِّلْكَ فِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أَوْلَدَبِكَ هُـمُٱلۡمُتَّقُونَ ۖ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِ مَّ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنينَ 🔝 لِيُكَفِّرَاْلَتَهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجَزيَهُمْ أَجْرَهُم أَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافِ عَبْدَةً وَيُحُوفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِةً وَمَن يُضِلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِنْ هَادِ ١٠٠ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ ومِن مُّضِلٌّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَهَ ت وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُر ۗ ۚ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُهُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّهَ لَ هُنَّ كَلْشِفَتُ خُبرِهِ ۚ أَوۡ أَرَادَنِي بِرَحۡمَةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَتُ رَحۡمَةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَتُ رَحۡمَةٍ قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 📆 مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيهُ

الجُنْرَةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْمُرَافِينَ الرُّمُةِ الرُّمُةِ الرُّمُةِ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَمَن ٱهْ تَدَىٰ فَلِنَفْسِكِ ٤ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَاۤ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَي عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لَقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآ ا قُلْ أُوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلَكُونَ شَبْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ يِّلَهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةَ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ] إِذَا هُمْ يَسَ تَبْشِرُ وِنَ ۞ قُلُ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّ هَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلَفُونَ ١٥ وَلَوْ أَنَّ للَّذِيرِ - ظَلَمُواْ مَا في ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ مَعَهُ ولَا فُتَدَوَّا بِهِ عِن سُوِّع ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١ ETT STATE

وَبَدَا لَهُمْ سَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِ مِمَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةَ مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أَوْتِبتُهُ عَلَى عِلْمَ بَلْ هِيَ فِتَنَٰةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونِ ٥ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْمِيبُونَ ۞ فَأَصَابَهُ مُرسَيَّاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَوْلُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيَّاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيكتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٥ \* قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينِ أَسْرَفُواْ عَلَى ٓ أَنْفُسِهِ مَلَا تَقْنَظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْل أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَٱتَّبِعُوٓ الْحُسَنَ مَآ أَنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيكُو ٱلْعَذَابُ بَغْتَةَ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسْرَقَى عَلَىٰ مَا فَرَطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ٥٠

الجُنْرَةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لِمُرْكِنِ أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَلِني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَأَنَّ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنينَ 🔝 بَلَىٰ قَدْجَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكُبَرُتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ٥٥ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُ مُّ مُسُودَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكِي لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِ مَلَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَاهُمْ يَعْزَفُونَ ١٠ أَلَنَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً عِوَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴿ لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِكَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُ وِنَ ﴿ قُلُ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِيِّ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجِنَهِ لُونِ ١٠ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرينَ ﴿ بَل ٱللَّهَ فَأَعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعَا فَبَضَتُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّكَوَتُ مَطُويَّكُ إِيمِينِهِ ٥ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ 

الجُنْزُةُ الرَّابِغُ وَالعِشْرُونَ الْمِسْرِينِ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامُرُينظُرُونَ ١ وَأَشْرِقَتِ ٱلْأَرْضِ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجِاْيَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 📆 وَوُقِيَّتْ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إلى جَهَ نَمَ زُمَاَّ الْحَقِّن إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ وَايَت رَبُّكُمْ وَيُنذِرُ ويَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَأَ قَالُواْ بَكَيْ وَلَكِكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْمَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ 💮 قِيلَ ٱدْخُلُوٓ أَابُوابَ جَهَنَّرَ خَلِدِينَ فِيهَ ۖ فَهُ شُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّينَ ١٠٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَيْتُهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَـمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّاً مِرَى ٱلْجَنَّةِ حَمْثُ نَشَاءً فَيَعْمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ 🕥



الجُنْزَءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْمُرْسِينِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدِنَّهُمْ وَمَر . صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنَتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ ۚ وَمَر · يَقَ ٱلسَّبَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوَزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ اَلَّذَىرِ ۚ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهَ أَكْبَرُ مِن مَّقْتَكُمْ أَنفُسَكُو إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَٰن فَتَكُفُرُونَ ١٥ قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَنَا ٱثْنَتَين وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَين فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَكَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكِ بِهِ عَثْوَمِنُواْ فَٱلْحُحُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَالَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - وَيُنَزِّلُ لَكُرِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلُوْكَرِهَ ٱلْكَافِمُ ونَ ١ رَفيعُ ٱلدَّرَجَنِ ذُوالْعَرْشِ يُلقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلَيْ مَذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ يَوْمَهُم ِبَرِزُونَّ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمِّ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ١٠

ٱلْمَهُ مَتُخْزَىٰ كُنُّ يَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَاظُالُوا لَيُومَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخَنَاجِركَظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ جَمِيمِ وَلَاشَفِيعِ يُطَاعُ ١ يَعَلَمُ حَايِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ١ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ بِشَىءٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مَّ إِ كَانُواْهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارَا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ۞ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَأْتِيهِ مْرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُو ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ وَقِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَـلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْسَاحِرُ كَذَّابُ ۞ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ أَقَتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمُّ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّافِي ضَلَالِ ۞

الجُنْرَةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْمُرْكِينِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَّ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّكُو إِنِّيَّ أَخَافُ أَن سُدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٌلَّا يُؤْمِنُ بَهُوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِرْ \* عَالَ فَرْعَوْنَ يَكْتُهُمُ إِيمَانَهُ وَ أَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَعُولَ رَقِي ٱللَّهُ وَقَدُ جَآءَكُم بِٱلْبَيّنَتِ مِن رَّبِّكُم وَإِن يَكُ كَذِبّا فَعَلَيْهِ كَذِبْهُ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبُكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ١٠٠٠ يَتَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُوْمَرَظُ بِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَأَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّامَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيءَءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحِ وَعَادِ وَتَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ شَ وَيَنَقُومِ إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِنْ هَادِ ٣ EV.

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِجَّء حَتَّىۤ إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْلَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ عَرَسُولًا حَكَذَاكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُّرْتَابٌ اللَّهِ مِنْ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَان أَتَنهُمُّ كَبُرَمَقْتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادِ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَدَمُنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ أَلَّا شَبَبَ أَنْ أَشْبَابَ أَنْ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَٰوِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وكَذِبَّأْ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبيلْ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَكَوَوِرِ أَتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ 🕾 يَكَوَوِرِ إِنَّمَاهَلذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَامَتَكُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَرَادِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةَ فَلَا يُجْزَرَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحَامِن ذَكَرِ أَوْ أَنْنَى وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَہَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ٥

\*وَيَقَوْمِ مَا لَىٰٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَاذِةِ وَتَدْعُونَيْ إِلَى ٱلنَّارِ ۞ تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عَ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَرِيزِٱلْغَفِّر ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيّ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَمْعَوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُنهِ فِينَ هُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ٣ فَسَ تَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمّْ وَأَفَوَّضُ أَمْرِيٓ إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْمِيادِ ﴿ فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكُوُّواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوِّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَرَتَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَاّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَوُّ الِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓ النَّاكُمُ تَبَعَافَهَلْ أَنْتُمِمُّغُنُونَ عَنَّانَصِيبَامِرَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١٥ وَقَالَ ٱلَّذِينِ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابِ اللهِ EVS EVS

الجُنْزُءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْمُرْكِنِينِ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُواْ بَكِنَّ قَالُواْ فَٱدْعُوَّاْ وَمَا دُعَنَوًّا ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّغَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأَوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَٱلْكِتَبَ ﴿ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِ ٱلْأَلْبَ فَ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ فِإِنَّ ٱلَّذِينِ يُجَدِدُلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَن أَتَنْهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ مَّا هُم بِبَالِغِيةِ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَٱلسَّمِيحُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَالنَّاسِ لَا يَعْ لَمُونَ ۞ وَمَا يَشَتَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيءِ ۚ فَيَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ٥ EVY AND EVY

الجُنْزَةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْمُرْكِنِينِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا تِهَةٌ لَّارَيْتِ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلتَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ أَسْتَحِبْ لَكُمُّ إِنَّ ٱلَّذِّينَ يَسْتَكِيرُ وِنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّهَ وَاخِرِينَ ١٠٠ أَلَدُهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّذِي لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ ونَ ١٠ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُو خَلِقُ كُلِّشَو ۚ عِلْآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى ثُوْفَكُونَ 🏗 كَنَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِيرِ - كَانُواْ بِحَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَرَى صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم قِيرَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَيْكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٍّ فَتَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ هُوَالْخَيُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّ نُهيتُ أَنْ أَعْبُ دَ ٱلَّذِينِ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 📆 EVE / LVE

هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُوَّ يُخْ جُكُمْ طِفَلَاثُمْ ٓ لِتَنْكُغُوۤ الْشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُمُ نُوا شُمُوخًا وَمِنكُمْ مِّن نُتَوَقُّ مِن قَتَلٌّ وَلِتَسْلُغُوۤ الْحَلَامُّسَمِّ وَلَعَلَّهُ تَعَقِلُونَ 🕏 هُوَالَّذِي يُحْيء وَيُمِيثُّ فَإِذَا قَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُوكُن فَيَكُونُ ١٠٥ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذَبِ يُجَادِلُونَ في ءَايَاتِ ٱللَّهُ أَنَّا لِيُصْرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَكِ وَمِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ - رُسُلَنَّا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فَيْ أَغْنَقُهُمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ١٠ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَاكْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَنَاكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَاهُ ٱلْكَامُ اللَّهُ ٱلْكَامُ الْكَامُ الْ ذَالِكُم بِمَاكُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِالْخُقّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ أَدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيَثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِبِّرِينَ ۞ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفِّيَ ـُنَّكَ فَإِلَيْمَا يُرْجَعُونَ ۞ EVO AND EVO

الجُنْزَءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْمُرْكِنِ وَلَقَدْ أَدْسَلْنَا دُسُلًا مِّن قَبَاكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّهُ نَقُصُصْ عَلَىٰكٌّ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتَى بَكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْحَامَ لِتَرْكَبُواْمِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَفَأَىَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَامُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مَّ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُ مِيِّنَ ٱلْعِلْمِروَحَاقَ بِهِمْ مَمَّاكَانُواْ بِهِ عِيَسْتَهْزُءُونَ ﴿ فَأَمَّا رَأُوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓ إُءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ تَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِيُّهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَنِفِرُونَ ١ EV1



الجُنْزَةُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ مُرْسِينَ الْمُنْ سُورَةُ فُصِّلَتْ فَقَضَىاهُنَّ سَبْعَ سَمَلَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَاۚ وَزَيَّنَّا ٱلْسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيهِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صَعِقَةَ مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَتَمُودَ ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِ مَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُواْ لَوْشَآ ءَرَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلْتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ - كَلِفِرُونَ ١٠٠٥ فَأَمَّا عَادُ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْخُقِ وَقَالُواْمَنَ أَشَدُّمِنَا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْاْأَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بَايِتِنَا يَجِحَدُونَ ٥ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيٓ أَيَّامِ نِجَّسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَيٌّ وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ ١٠٥ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَيَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَنَجَيَّنَاٱلَّذِينَءَامَنُواْوَكَانُواْيَتَقُونَ ١٠٥ وَيَوْمَرُ يُحْتَمُرَّأَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ٥٠ حَتَّى إِذَامَاجَآءُوهَاشَهِدَعَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٠ LYA A

الجُنْزَةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ مُرْسِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَشَهِ دَنُّمْ عَلَيْنَاًّ قَالُوۤا أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 📆 وَمَا كُنتُهُ تَسْتَبْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُو سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَتْتُمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَذِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٠ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُو الَّذِي ظَنَتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم عِنَٱلْخَنيمينَ ۞ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُمَثُوكَ لَّهُمٍّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرُنَآ عَنَيَّنُواْ لَهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِمِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ۞فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلتَّارُّلَهُمْ فِيهَادَارُٱلْخُلُدِجَزَآءُ بِمَاكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجِحَدُونَ ٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَ ٓ الَّذِينَ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٥ EV9

الجُنزُهُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ الْمِنْ الْمِنْ إِنَّ ٱلَّذَينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَامِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَاتَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ نَحَنَّ أَوْلِيَا وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ ﴿ ثُنُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيرِ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيَّئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَعَذَاوَةُ كَأَنَّهُ و وَكُ حَمِيهُ ١٠ وَمَا يُلَقَّلَهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلَهَا إِلَّادُوحَظِّ عَظِيمِ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَان نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ وَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَامَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ وِبِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايشَعَمُونَ ١ 🕲 EA.

الجُنْرَءُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ مُرْكِنَ الْمُؤْرِنَ مُورَةٌ فُصِّلَتْ وَمِنْ ءَايَنِتِهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَاۤ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَيَّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمِمَّن يَأْتِيٓءَامِنَايَوْمَ ٱلْقِيَمَةُ ٱعْمَلُواْمَاشِئْتُمْ ٳڹۜٙڎؙڔؠؘڡؘٳؾڠؘڡٙڶؙۅڹؘڔؘڝؚؠڔٞ۞ٳڹۜٲڵؘۜۮؚؽڹؘڰؘڡٛۯؙۅٳ۠ؠٱڶڐؚۜڴڔڶٙڡۜٳڿٲۼۿؙڗؖ وَإِنَّهُ ولَكِتَبُّ عَزِيزٌ ١٤٠ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِةً عَنَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدِ أَنْ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغُفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِرِ ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلِا فُصِّلَتْ ءَايَنُّهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ اَمَنُواْ هُدَى وَشِفَأَةٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُنٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّىٰ أَوْلَتِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهَ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمّْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلِحَا فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ THE STATE OF THE S

الجُنْءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ مِنْ الْمِنْ الْمُورَةُ فُصِّلَتْ \* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن تَمَرَّتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِةِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مِ أَيْنَ شُّرَكَآءِي قَالُوٓ اْءَاذَنَّكَ مَامِنَّامِن شَهيدِ ﴿ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبَلَّ وَظَنُّواْ مَا لَهُ مِ مِّن مَّحِيصٍ ١ لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلنَّبَرُّ فَيَعُوسُ قَنُونُكُ ١٠ وَلَئِنُ أَذَقَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَنَدَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَتِيَ إِنَّ لِي عِندَهُ وَلَلْحُسْخَ فَلَنُنَّتِ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلنَّسَرُ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ١٠٥ قُلُ أَرَءَ يْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ ٢ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَفِ شِقَاقِ بَعِيدِ ۞ سَنُرِيهِ مُءَ ايَتِينَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١٠٠ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلاّ إِنَّهُ ربكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيظُ ٥ EAS PLANT



البُئرَةُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ مِن اللَّهُ وَرَى اللَّهُ وَرَى اللَّهُ وَرَى اللَّهُ وَرَى اللَّهُ وَرَى ال فَاطِرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْ وَاجًا وَ مِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجَا يَذْرَؤُكُمْ فِيهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِشْنَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلِرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ دِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَاوَصَّىٰ بِهِ عَوْحًا وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَابِهِ } إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرُ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُ مَ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآ وُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلْامِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمّْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّى لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَاكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ ١٠ فَلِمَالِكَ فَادُغُّ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرتُّ وَلَاتَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمٌّ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُورُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجَمَعُ بَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٥ EAL AND THE RESTRICTION OF THE PARTY OF THE

الجُزْءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ مِن المُفَورَى الشُورَي الشُورَي الشُورَي وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاٱسْتُجِيبَ لَهُ وحُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَاتُ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَأَ وَالَّذِينَءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِيرِ بَيْ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَغِي ضَلَالِ يَعبد ١ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ وِ فِي حَرْثِهِ ۗ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا فُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ وِفِ ٱلْأَخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴿ أَمْرَلَهُمْ شُرَكَوْاْ شَرَعُواْ لَهُم مِنَ ٱلدّين مَالَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَاكَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ اللَّهِ وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ تَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمٍّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي رَفْضَاتِ ٱلْجُنَّاتِّ لَهُم مَّايَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِ مَّ ذَلِكَ هُوۤٱلْفَضَٰلُ ٱلۡكَبيرُ ٦٠٠

الجُنْرَةُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ مُرْسُلُ اللَّهُ وَرَىٰ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لَّا أَسْكَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرَفْ حَسَنَةَ نَزْدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورٌ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَا اٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ فَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكَلِمَتِيْءَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَن ٱلسَّيَّاتِ وَيَعَلَمُ مَا تَفَعُلُونَ ۞ وَيَشَتَجِيبُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِةً ع وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ اللهِ \* وَلَوْ بَسَطُ اللَّهُ ٱلرَّزْقَ لِعِبَادِهِ عِلْبَعَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِهَا يَشَأَءُ إِنَّهُ وِيعِبَادِهِ عَنِيرٌ إَصِيرُ ﴿ وَهُوالَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْتَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمَدُ ﴿ ﴾ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَامِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهُمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرُ ۞ وَمَآ أَصَبَكُمْ مِن مُصِيبَةِ فَهَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُوْ وَيَغْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِّ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ EAT PARTY

الجُنْءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ مِنْ اللَّهُ وَرَيْ الشُّورَيْ وَمِنْءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَغْلَىٰ ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِقِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَ إِنَّ فِي رَاكُ لَا يَنْتِ آِكُنِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكَثِيرِ ﴿ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِ لُونَ فِي ءَايَتِنَامَا لَهُم مِن هِجِيصٍ ﴿ فَمَاۤ أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱللَّهُ نُمَّا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَبْرٌ وَأَنْقَى للَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَكُّهُم يَتَوَكُّلُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونِ كَبَّهِرَ ٱلْإِثْرِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُ ونَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَىٰ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿ وَجَزَوْا السِّيّعَةِ سَيّعَةٌ مِّتْلُهَا ۚ هَٰنَ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهُ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ وَلَمَنِ ٱلتَّصَرَ بَعۡدَ ظُامۡدِهِۦڡَٲ۫ۅؙڶێٓؠٟڰؘڡٙاعَلَيْهِ؞ مِّن سَبِيل ۞ إِنَّمَاٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقُّ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِر ٱلْأُمُورِ ١ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن وَلِيّ مِن أَبِعَدِقَّ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيل ١

الجُنْزُءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ مِن مَن اللهُ وَرَي الشُّورَةُ الشُّورَي وَ تَوَكُّوهُ وَ يُعْرَضُهُ رَبِّ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُ وِنَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةُ الْآإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيدٍ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم يِّنَ أُولِيَاءَ يَنصُرُونَهُم يِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ١٠٠ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُرُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِرِبِّ ٱللَّهِ مَا لَكُم قِن مَّلْجَإِيوَمَهِذِ وَمَالَكُم مِن نَّكِيرٍ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَّغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةَ فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ مَسَيِّعَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ١٨ يَلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا بَشَآءُ يَهَتُ لِمَن بَشَآءُ إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانَا وَإِنَاقًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُكَاِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآى حِجَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولَا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ إِنَّهُ رَعَكِيٌّ حَكِيمٌ ١٥ EAN PROPERTY



الجُنْزُةُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ إِنَّ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ خُرُفِ وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِرِ ﴾ ٱللَّهَ مَآءَ بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْـتَأَ كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ ١٠ وَٱلَّذِي خَلَقَٱلْأَزُوْجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مَا تَرْكَبُونَ ١٠ لِتَسْتَوُراْ عَلَى ظُهُورِهِ -تُمَّ تَذَكُّرُ واْ يِعْمَةَ رَبُّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَا هَلَاَ اوَمَاكُنَّا لَهُ مِثْرِيْنَ ۞ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنقَلَبُونَ ١ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجْزُءً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورُ مُّبِينٌ ١ أَمِر ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُمْ بِٱلْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا لِبُقِّرَ أَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ وُمُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ١٠ أُوَمَن يُنَشَّوُّا في ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَنَبِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَكَّأَ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسَالُونَ ١٠ وَقَالُواْلَوْشَاءَ الرَّحْمَلُ مَا عَبَدْنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرً إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمُر كِتَبًا مِّن قَبْلِهِ عَ فَهُم بِهِ عَمْسَ تَمْسِكُونَ ﴿ بَلُ قَالُوٓ ۚ إِنَّا وَجَدْنَاءَابَاءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثَرِهِ مِثُّهْ تَدُونَ ٣

الجُنْزَةُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ لَمِنْ الْمُؤْمُنِينَ اللَّوْمُرُفِ وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن تَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثَرُهِم مُّقْتَدُونَ ٣ \* قَلَ أَوَلُوْجِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّابِمَآأَرْسِلْتُم بِهِ - كَفِرُونَ ۞ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمٍّ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ٥٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۗ إِنَّنِي بَرَآةُ مِّمَّا تَعَبُدُونَ 📆 إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مِسَيَهْ دِين 🎡 وَجَعَلَهَا كَالِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٥ بَلْ مَتَعَتُ هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَتُّ وَرَسُولٌ مُّبِينُ ۞ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحُقُّ قَالُواْ هَذَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِۦكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَلِذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ خَيْنُ قَسَمْنَا بَيْنَاهُم مَّعِيشَتَهُمْ وَفِي ٱلْخِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ١ (4)

الجُنْزَةُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ لَا النَّهُ مُونَ الزُّخُرُفِ وَلِيُهُو تِهِمْ أَبُواَبَا وَسُرُ رَاعَلَيْهَا يَتَكِوُونَ ۞ وَزُخْرُ فَأُوإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَن نُقَيِّضَ لَهُ وشَيْطَانًا فَهُوَلِهُ وَقِينٌ أَنَّ وَإِنَّهُ مَ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَن ٱلسَّبِيل وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَ ظَامَتُ مُأَنَّاكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْ تَرَكُوْنَ 📆 أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهَدِي ٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي صَلَالِ مُّبِينِ ۞ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُ مِمُّنتَقِمُونَ ١ أُونُريَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْ نَهُمْ مَ فَإِنَّا عَلَيْهِ مِمُّ قُتَدِرُونَ ١٠ فَٱسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَذِكُ رُلِّكَ وَلِقَوْمِكَّ وَسَوْفَ تُمْعَلُونَ ١ وَسْعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَتِنَآ إِذَا هُرِمِّنْهَا يَضْحَكُونَ ١٠٠ 

الجُنْزُءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ مِن مِن اللَّهُ الزُّخْرُفِ وَمَا نُرِيهِ مِينَ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ إِنَّنَالَمُهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّاكَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ٥٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ ٥ قَالَ يَلْقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٥ أَمْأَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِ ينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ١٠٠ فَلَوْلَا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَمَ إِنْ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَلَسِقِينَ ۞ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلَا لِلْأَخِرِينِ ٥٠ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْءَ أَلِهَ ثُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَّمَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا بَلِهُمْ قَوْمُرْخَصِمُونَ۞إِنْهُوَ إلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلَالِبَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَّلَنِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ ٥ EAT AND SALES

الجُنْزُهُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ اللَّهُ مُرْفِ اللَّهُ خُرُفِ سُورَةُ الزُّخْرُفِ وَإِنَّهُ وَلَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونَّ هَا ذَا صِرَيُّطُ مُّسْتَقِهُ ١٤٥ وَلَا يَصُدَّ نَّكُو ٱلشَّيْطِلِّ إِنَّهُ لِكُوْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَهِ بِٱلْبَيِّنَةِ قَالَ قَدْجِعْتُكُم بِٱلْجِكَمَةِ وَلا نُبِينَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيدُّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ٣ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَرَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلَذَاصِرَتُكُمْ تُسْتَقِيمٌ ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَاكُ مِنْ يَنْنِهِمُّ فَوَيْلٌ لِلَّذِيرِ - ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ فَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ ٱلْأَخِلَّاءُ يُوْمَإِدِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَخَزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِينَا وَكَانُواْ مُسَلِمِينَ ﴿ الدِّخُلُواْ ٱلْجِئَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ ۗ تُحْبَرُونَ ﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكُواَبُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَغَيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠٥ وَتِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكَنْتُمْ تَعَمَلُونَ ١٠٠٠ لَكُمْ فِيهَا فَكِكَهَةٌ كُثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠٠

الجُنْزُءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ مِنْ مِنْ النُّخْرُفِ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِجَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١٤٠ لَا يُفَتَّرُعَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَا ظَامَنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَنَادَوْاْ يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُونَ ١٠٠٠ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَدِهُونَ ١ أَمْ أَبْرَمُوۤ أَأَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسَمَعُ سِتَرَهُمْ وَنَجْوَلُهُمَّ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ٥٠ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوٓ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ 🚳 وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتُهُ مِمَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولْنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ مِيرَبِّ إِنَّ هَـَوْلُآ ۚ قَوْمُرُ لَّا يُؤْمِنُونَ ٥٠ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَقٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٠٠ £90 / L90



الجُنْزُءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ لَهِ مَنْ اللَّهُ خَانِ وَأَن لَّا نَعۡلُواْعَلَى النَّةِ إِنِّيٓءَ الِيَكُمْ بِسُلْطَان مُّبِينِ ۞ وَ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُوۚ أَن تَرْجُمُون ۞ وَإِن لَّمْ تُؤُمِنُواْ لِي فَٱعْتَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَوْلُآءِ قَوْمُ مُّجْرِمُونَ ۞ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَبَعُونَ ۞ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندُنُمُّغُ وَقُونَ ۞ كَمْ تَرَكُواْمِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ١٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَالِكَ وَأُوْ رَثْنَهَا قَوْمًاءَاخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَّ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيًّا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَٰنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآيِكَ مَا فِيهِ بَلَوُّاْ مُّبِيرٌ ﴾ ۞ إِنَّ هَنَّوُلَاءٍ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ۞ فَأْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُرْتُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَهُمٌّ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُجْرِمِينَ ۞ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَايَيْنَهُمَا لَعْبِينَ ۞ مَاخَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْاَمُونَ 📆

الجُنْزُءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ لَهِ مَنْ اللَّهُ خَانِ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلِّي عَن مَّوْلِّي شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٤ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقَّوْمِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَيْشِمِ ١٠ كَٱلْمُهُل يَعْلَى فِ ٱلْبُطُونِ ١٠ كَغَلَى ٱلْحَمِيمِ (أَ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِمِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ١٨ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ١٠ إِنَّ هَـٰذَامَاكُنتُم بِهِۦتَمْتَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ ۞ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونٍ ۞ يَـالْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ۞ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍعِينِ ٥ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ٥ لَايَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٥ فَضَلَا مِن رَّبِّكُ ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرَّتَقِبُونَ ۞



الجُنْزُءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ الْحِاشِيَّةِ الْحَاشِيَّةِ الْحَاشِيَّةِ الْحَاشِيَّةِ قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمَا بِمَاكَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلَّحَا فَلَنَفُسِيُّ -وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أُثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ ٱلْكِتَبُ وَٱلْكُهُمِ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّ لْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمُّلُ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْنًا بِمُنْهُمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَنْنَهُمْ يَوْمَٱلْقِتَكُمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَافُونَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّرِبَ ٱلْأَمْرِفَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَبَعْ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَامَمُونَ ۞ إِنَّهُ مُلَن يُغُنُواْ عَنكَ مِرَ ٱللَّهِ شَيَّأً وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١ هَلْذَا بَصَلَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ أَمْرِحَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَوَاءَ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٠٠ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْامُونَ ٠ 

الجُزْءُ الحَامِسُ وَالعِشْرُونَ مِن اللهِ اللهُ الْحَاثِيةِ ۚ فَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَلِهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِوخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلْبِهِ ٥ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَنَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٠٠٠ وَقَالُواْ مَاهِي إلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَهُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرَّ وَمَالَهُم بِنَاكِ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَاتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱلْتُواْ بِعَابَابِمَا إِن كُنتُ مُصَادِقِينَ ۞ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ وَثُرَّ يُمِيتُكُمْ ثُمُّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 📆 وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٠ وَتَرَىٰكُلَّ أَمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىۤ إِلَى كِتَبِهَا ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنتُم تَعْمَلُونَ ٨ هَلَا كِتَابُنَا يَنِطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقُّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ - ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَامَ تَكُنَّ ءَايَنِيّ تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكُبَرُتُو ۗ وَكُنْتُمْ قَوْمَا مُّجْرِمِينَ ١٥ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَدْقِنِينَ ٣



الجُنْءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ مُرْسِ مِنْ السَّادِسُ وَالْحَقَافِ الْحَقَافِ وَإِذَاكُتِشرَٱلنَّاسُكَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ <u>۞ وَإِ</u>ذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرُ مُّبِينُ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَبُهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّةً هُوَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيةً كَفَى بِهِ عَشَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُل وَمَآأَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورٍ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ وَمَآأَنَا ا إِلَّانَذِيرُ مُّبِينُ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنكَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَامَنَ وَاسْتَكُبَرَثُو ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ع فَسَيَقُولُونَ هَلَآ إِفْكُ قَدِيمُ ١٠٥ وَمِن قَبْلِهِ عَكِيبَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَدَاكِتَبُ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّالِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّا اسْتَقَامُواْ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَيَحْ زَفُونَ ٣ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءٌ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

الجُنزُءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ لِمِنْ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ لِمِنْ السَّادِسُ سُورَةُ الأَحْقَافِ وَوَصِّيۡنَاٱلَّدِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحۡسَنَّا ۚحَمَلَتُهُ أُمُّهُ دُرُّهَا وَوَضَعَتْهُ كُوْهَا وَحَمْلُهُ وَوِفْصَلُهُ وَلَكُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُو نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَكَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٌّ إِنَّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أَوْلَتَمِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُعَن سَيَّاتِهِمْ فِيٓ أَصْحَب ٱلْجُنَّةَ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُقِّ لَّكُمَا آَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيتَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَدَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوْلَدَكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ فِيّ أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِيِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيدِينَ ١٥ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَلِيُوفِيِّهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْامَمُونَ ٥ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَلَى ٱلنَّارِأَذْهَبُ أَوْطَيِّيَكُمْ فِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَاوَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَافَٱلْيُوْمَ يُخْزَوْنَ عَذَابَٱلْهُونِ بِمَا كْتُتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَفَسُقُونَ ﴾

الجُنْزُهُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّحْقَافِ \* وَٱذْكُرُ أَخَاعَادِ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ رِبَّا لْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ يَنْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعْبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرِ ١٠ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ وَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِن دَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكَتَّ أَرَكُمُ قَوْمَا تَجَهَلُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا شُن تَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَآ بَلْهُوَمَاٱسْتَعْجَلْتُم بِيِّدِي وَيُحْفِيهَاعَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهُ مُرْكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَّايُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنْهُمَّ كَذَاكِ نَجْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَالَهُمْ سَمْعَا وَأَبْصَرَا وَأَفْدِدَةَ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَارُهُمْ وَلَآ أَفُودَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْكَانُواْ يَجَحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ-يَسْتَهْ زِءُونَ 📆 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيِنتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةً بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمٌّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٦ 

وَإِذْ صَرَفْنَ ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓ النَّصِيُّواْ فَكَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ الَوَا يَقَوْمِهِمِ مُّنذِرينَ ٨ قَالُواْ يَنْقَوْمَنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْبِدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَايَثرَ ﴾ يَدَنْ و يَهْدِيّ إِلَى ٱلْحَقّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسَتَقِيمِ ﴿ يَعَوْمَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَغْفِرُ لَكُ مِقِن ذُنُوبِ كُمْ وَيُجِزُكُرُ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ (١٠) وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ ؚڡڹۮۅڹؚڡؚۦٞٲ۫ۅٞڸؾٵؖٞءؙٲۅٛڵؠٙؠٟڬ؋ۣۻٙڵڸؚۺؙؚؠڹۣ۞ٲ۫ۊڵؘۄ۫ۑؘۯۅٞٳ۠ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَوْيَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بَقَادِرِعَلَىٰ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَانَ بَلَيْ إِنَّهُ مِعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَكِي وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ رَكَ فُرُونَ ٢ فَأَصْبَرْكَمَاصَبَرَأُوْلُواْ ٱلْعَزْمِرِمِنَ ٱلرُّسُّلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوۤ الْإِلَّاسَاعَةَ مِّن نَّهَا إِ بَلَثُمُّ فَهَلْ يُهْ لَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ 😁



إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِ كَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَٱلَّذَينَ كَفَرُواْ بَتَمَتَّعُهُ نَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُمَنُوكَى لَّهُمْ ١٠ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَتْكَ أَهۡلَكَنَّهُمۡ فَلَانَاصِرَلَهُمۡ ۞ أَفۡمَنَكَانَعَلَى بَيّنة ِمِّن ڒۜٙبّهِۦڬۧمن زُيّنَ لَهُ رسُوٓءُ عَمَلِهِۦوَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوٓاَءَهُم ۞ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي <u>ۉ</u>؏ۮٱڵؙڡٛؾٙڠؙۅڹۧۜڣۣۿٲٲ۫ڣٛٷڝٚ؆ؖٳٙۼؠ۫ڔۣٵڛڹۣۊٲؘ۫ڣٛڒؙڣۣڹڵۘڹڹڵۄ۫ؾۼؘێٙڗ طَعْمُهُ وَوَأَنْهَرُ مُّنْ خَمْلِلْاَ قِلِسَّارِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِمٌ صَفَّى وَلَهُمْ فِيهَامِنُكُلّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن رَّبِّهُ مُّركَّنَ هُوَخَلِادُ فِي ٱلنَّا رَوَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءً هُمْ إِن وَمِنْهُ مِمَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى ٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤاْ أَهْوَآءَهُمْ ١ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَى هُمْ تَقُونِهُمْ ١٠٥٥ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَة أَن تَأْتِهُم بِغُتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشُرَاطُهَأَ فَأَنَّكِ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ۞ فَٱعْلَمْ أَنَّهُ لِلَّا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ ١

وَيَقُولُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِلَتَ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أَنْزِلَتَ سُورَةٌ مُّحْكَمَةُ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِّ فَأُولَىٰ لَهُمْ ٥ طَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعْرُونُ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ١٥٠ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ١٠٠٥ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ شَ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْعَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَكِرِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَكِيَّ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطِكُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينِ كَرَهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَآجِكَةُ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ ١ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرهُواْ يِضْوَانَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ١٠٥ أَمْرَصِيب ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ١٠

الجُزْءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ مُحَمَّدٍ وَلَوْنَشَاءُ لَأَرْيُنَكَهُمْ فَلَعَرْفَتَهُم بِسِيمَاهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَلَنَالُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَا رَكُمْ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَشَاَقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَغْمَلَهُمْ ١٠٠ \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ أَنْ إِنَّ الَّذِينَكَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَا ثُواْ وَهُمْ كُفًّا رُّفَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ١٠٠ فَلَا تَهَنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَغَلُوۡنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُرُ أَعْمَلَكُمْ ١ إِنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهَوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُولْ يُؤْتِكُو أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلَكُمْ أَمْوَلَكُونَ إِن يَسْعَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تِبَحَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ ١٥٥ هَمَّ أَنتُمْ هَلَوُلَآ إِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمْ مِّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِ فِي وَاللَّهُ ٱلْغَذِي وَأَنْتُمُ ٱلْفُقَ رَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَا يَكُونُواْ أَمْنَاكُمْ شَ 01.



الجُنْزُءُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ لَمُرْسُرُونَ انَّ ٱلَّذَيرِبَ يُبَايِعُونِكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونِ ٱللَّهَ يَـدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَنْدِيهِ مَّ فَمَن تَّكَفَ فَانَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسَةٍ - وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَنِهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠٥ سَبَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُولِكُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلۡسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الله الله الم يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدَا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَن تُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَذْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبَعْكُمْ مُرَيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ اللَّهُ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَلِكُوْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبَلُّ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُ ونَنَأْ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

الجُئرَّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ لَمُرِينَ قُل لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ تُقَتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَّ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُو ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًّا وَإِن تَتَوَلَّوْ كَمَا تَوَلَّيْتُ مِقِن قَبَلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ١٥ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَانُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمَا ﴿ لَّقَدْرَضِ ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَّبَهُمْ فَتْحَاقَ بِبَا١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَكَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْهَانِهِ وَكُفَّ أَبْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةَ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْ تَقِيمًا ١٠٥ وَأُخْرَى لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَأَ وَكَانَ أَلَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرًا ١٠٥ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَذْبَرَتُ مَّلَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانْضِيرَا ١٠٠٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣

الجُنْزُءُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَا أُو وَأَنْدِيَ كُو عَنْهُم بَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَاتَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوْفَاأَن يَبَلْغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَارِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآءُ مُّؤْمِنَاتُ لَّرْ تَعَلَمُوهُمُ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَ رَقًا بَغَيْرِعِلْمِ لِيُنْفِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَمَن يَشَأَءُ لَوْتَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَاجًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهَلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ - وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُويٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 📆 لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءُ يَا بِٱلْخُقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُو وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَالِمَ مَا لَمُ رَعَلُهُ لَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَاقَ بِبًا ١٨ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِبٱلْهُدَىٰ وَدِين لَّمْقِ لِيُظْهِرَهُ مَلَى ٱلِدِّينِ كُلِّهِ - وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا 🕲 o)¿





الجُنْرَةُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُرَاتِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِينَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ اثُهُ وَلَا تَجَسَّمُواْ وَلَا يَغْتَ يَعْضُكُمْ يَعْضًا أَيُحِتُ أَحَدُكُمْ أَن كُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهِتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ اللَّيَّ اللَّنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَّكُمْ مِّن ذَكَرَ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبَا وَقَبَا مِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتَّقَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهُ خَبِيرٌ ١٠ \* قَالَتِ ٱلْأَغْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسَامَنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوكِكُم وإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُمُ مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيكُمْ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ۞ قُلْ أَتُعَاِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُونَ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَاتَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُوْ أَنْ هَدَىٰكُوْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞









الجُزْءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل \* قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ 😁 قَالُوٓ اْ إِنَّاۤ أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مِّن طِين ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكِّنَا فِيهَاءَايَةَ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْتَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْدِهِ - وَقَالَ سَحِرًّا وَهَجَنُونُ ۞ فَأَخَذُ نَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ وَهُوَمُلِيمٌ ٥ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١٠ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ١٠ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُ مُرْتَمَتَّ عُواْحَتَّى حِينِ ١٠٠ فَعَتَوْاْعَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٠٤ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيامٍ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبَلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَلْمِقِينَ ١٠٥ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهدُونَ ١٥ وَمِن كُلّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُوْ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرُمُّبِينُ ۞ وَلَا يَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُّ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ ثُبِينٌ ١٠٠



الجُنْزُءُ السَّالِعُ وَالعِشْرُونَ السَّالِعُ وَالعِشْرُونَ الطَّورِ ُفَسِحْرٌ هَاذَآ أَمُ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُ ونَ ۞ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓاْ أُوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُم ۚ إِنَّمَا يُحُزَوْنَ مَاكُنتُ مِ تَعْمَلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيرٍ ﴿ فَكِهِينَ بِمَآءَاتَنَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٨ كُلُواْوَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِمَّصْفُوفَةً وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِعِينِ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاتَّبَعَتْ هُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَن أَلْحَقْنَا بهمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلْتَنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٌ كُلُّ ٱمْري بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ١٠ وَأَمْدَدْنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَخْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ١٠ يتَنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّالْغَوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيدٌ ۞ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهُمُ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُّوُ مَّكُنُونُ ۚ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَرِ ۗ الْلَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ١٠ إِنَّا كُنَّا ُ مِن قَبْلُ نَدْعُوهٌ ۚ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَاۤ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِزُنَّتَرَبَّصُ بِهِ عَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٦٠ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٦٠

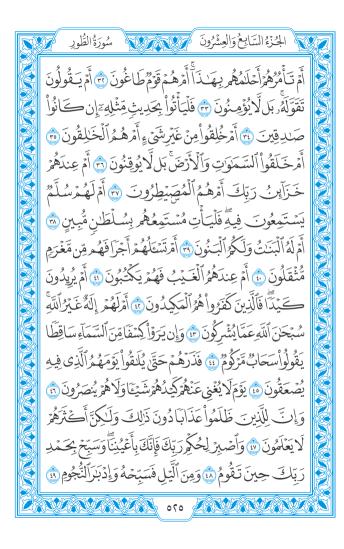









وَنَبَغْهُ رَأَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةٌ بُبَيْنَهُ مُّرِكُا شِرْبِ تُحْتَضَرُ ۞ فَنَا دَوْاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّٱ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ١٥ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُوانَ لِلْذَكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَّيْنَاهُم بِسَحَرِ ﴿ نِعْمَةَ مِّنْ عِندِنَّأَ كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَر ﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُ مِ بَطْشَتَنَا فَتَمَا رَوْاْ بٱلنُّذُر ۞ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۦ فَطَمَسْ نَآ أَعۡيُنَهُمۡ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدُ صَتَحَهُم بُكْرِةً عَذَاكُ مُّسْتَقِرٌّ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّذَّكِرِ ٥ وَلَقَدْجَآءَءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ۞ كَنَّبُولْ ِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَهُمْ أَخۡدَعَزِيزِمُّقۡتَدِرِ ۞ أَكُفَّا لُكُهۡ خَيۡرُ مِّنَ أُوْلَيَهٖ كُوْ أَمۡلُكُرْبَرَآءَةُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعُ مُّنتَصِرٌ ١٠٠ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّهَى وَأَمَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِهِ مْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ١















المَانِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالِمِ اللَّهِ الْعَلَادِيدِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمِلْمِلْ اللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرْثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُّ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَايَعُرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمٌّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٤ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَعَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٦٤ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُكُمِيرٌ ٧ وَمَالَكُوْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمْ إِن كُنتُموُّفُومِنِينَ ۞ هُوَٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَتِ بَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّوْرِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُور لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ٥ وَمَالَكُمْ أَلَا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْل ٱلْفَتْح وَقَتَلَّ أَوْلَكَ إِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوّاْ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجْرُكُمِ فِي اللَّهِ اللَّهِ

ُ الجُنْزُءُ السَّالِعُ وَالعِشْرُونَ لَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَوْمَرَتَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم مُنْتَرَكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلدينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمَنْفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُارُونَا نَقْتَبِسْ مِن قُركُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُؤرَّأَ فَضُرِبَ بَيْنَاهُمْ بِسُورِ لَّهُ وَبَائِ بَاطِئْهُ وِفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَاكُ ١٠ يُنَادُونَهُمْ أَلَوْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَنَ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَنتُمْ وَغَرَّتُكُو ٱلْأَمَانيُّ حَتَّى جَاءَأَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ فَٱلْوَمَ لَا نُوْحَذُ مِنْ ﴿ ُ فِذْيَةُ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّاْ مَأْوَنِكُمُ ٱلنَّارُّ هِي مَوْلَكُمُّ وَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ ۞ \* أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أَوْتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بُهُمٍّ وَكَثِيرٌ ۗ ُ مِنْهُ مُ فَاسِقُونَ ١٠٠ أَعَلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْمَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُو ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُو تَعْقِلُونَ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّ قَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُ كَرِيمٌ ٨



ُ الجُنْزُءُ السَّالِعُ وَالعِشْرُونَ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُورَةُ الحَدِيدِ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا رُالْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُ مُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِيزَانِ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبَ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزُ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإِبْرَهِ يَمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّ بُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُ مِمُّهُ تَدُّ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ أَنُّ أَوْفَيْنَا عَلَاءَاتَ رهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيِهَ وَءَاتَيْنَاهُٱلْإِنْجِيلِّ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآ ءَ رَضُوَ نِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَاسِعُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ـ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ ـ وَيَجْعَل لَّكُو نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيدٌ ١٤٥ فَالْكَا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْل ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيرِ 💮



الجُنْزَءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ مِنْ الْمُحَادِلَةِ سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱلنَّهَ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّـمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ مَا يَكُونُ مِن نِّجُوكِ ثَلَثَةِ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةِ إِلَّاهُوَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكۡتُرَ ۚ إِلَّاهُوۡمَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُوۡۤا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْعَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْرِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحُيَّكَ به أللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهُمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا أَللَّهُ بِمَا نَقُولٌ حَسْمُهُمْ جَهَنَّرُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكِيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيۤ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيًّا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاقِيلَ لَكُوْتَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَلِيسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُو وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْفَٱنشُرُواْ يَرْفِعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُور وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ 054

الجُنْرَةُ النَّامِنُ وَالعِشْرُونَ ﴿ لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَإِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَجُولَكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرُ لَّكُمْ وَأَطْهَرُّ فَإِن لَّرْ يَجَدُواْ فَإِنَّ ٱلنَّهَ عَفُورُ رَّحِيرُ ﴿ وَأَشْفَقُتُمُ أَن تُقَيِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونَكُمُ صَدَقَاتٌ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَىٰ لَمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِمِعُواْ ٱللَّهَ ۗ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ الْمَقَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِمَّا هُمِيِّنَكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعَكَمُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابَاشَدِيدً ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَتَّخَذُوۤا أَيْمَكَ هُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَن سَمِل ٱللَّهَ فَلَهُمْ عَذَابُ مُعِينُ ١٠٠ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمَوالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّاً أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخِلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمُ مُمُّ الْكَاذِبُونَ ١٠٠ ٱسۡ تَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيَطَنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَاللَّهُ أَوْلَتِهَ حِزْبُ الشَّيْطِنَ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطِن هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَابِكَ فِي ٱلْأَذِيِّينَ ﴾ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ OLL SOME



الجُنْرُةُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ شَآقُواْ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ مَا قَطَعْتُ مِين لِّينَةِ أَوْتَرَكْتُمُوهَا قَآبِ مَةً عَلَنَ أُصُولِهَا فِبَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَلِيمِقِينَ ٥ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ مَوْمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِينُ ﴿ مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلَذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَهَى وَٱلْمَسَاكِين وَابْن ٱلسَّبِيل كَي لَا يَكُونَ دُولَةُ بِيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُوْ وَمَآ ءَالتَكُو ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُوَّا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنَصُرُ وِنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَتِكَ هُوُ الصَّادِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبَلهِ مْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهِمۡ وَلُوكَانَ بِهِمۡ حَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَاقُوْلَتَ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥ ٥٤٦ مالات

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ۞ ﴿ أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيرِ ٠ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَهِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١ لَبِنَ أَخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَىن قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَصَرُوهُ مُ لِيُوَلِّنَّ ٱلْأَدْبِيرَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهُبَةَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَّايِفَ قَهُونَ ١٠ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى هُحَصَّنَةِ أُوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٌ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ سَيَدِيدُ تَحْسَبُهُمْ جَمِعَا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْثُ لَّا يَعْقِلُونَ ١٠٠٥ كَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ أَن كَمَتَٰلِ ٱلشَّيْطَن إِذْ قَالَ لِلْإِنسَن ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ ءُ مِنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ 📆 OLY A

الجُنْزُهُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ الرَّهِ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْحَشْرِ الْمُؤْمُ الْحَشْرِ فَكَانَ عَقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِلَائِن فِيهَآ وَ ذَلِكَ جَزَ وَأُواْ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ : وَامَّنُواْ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذُينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ 📆 لَا يَسَتَوِيٓ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونِ أَنْ لَوْأَنْزَلْنَا هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ وخَلِشْعَا مُّتَصَدِّعًا مِّرِ: خَشْمَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ 📆 هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةً هُوَ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلكُ ٱلْقُدُّ وسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجُبَّالُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَبّح لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 🚳



الجُنْزُءُ الشَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ لَقَدْ كَانَ لَكُو فِيهِ مُأْسُوةٌ حَسَنَةُ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْيُوْمَ ٱلْآخِزَّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوٓ ٱلْغَيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠ \* عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُو ۗ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمُ مِّنَاهُمُ مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيْرٌ وَٱللَّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيمٌ لَّا يَنْهَكُو اللَّهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَرُكُوْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمَّ إِنَّ ٱلنَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٦ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلَتُلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَرِكُمْ وَظَهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمّْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَمْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاجَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّلَاهُنَّحِلُّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَكِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم ۗ مَّٱ أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُوْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَاتُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْعَلُواْمَآ أَنفَقَتْمُ وَلَيسْعَلُواْمَآ أَنفَقُوَّا وَلِهُ حُمْهُ اللَّهِ يَحَكُّهُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُو شَيْءُ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبَتُمْ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَجُهُ مِقِثْلَ مَآ أَنْفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنْتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ١









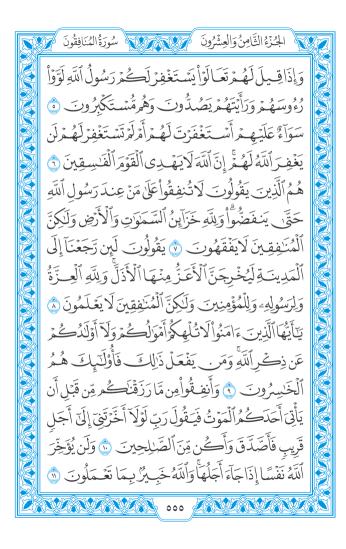

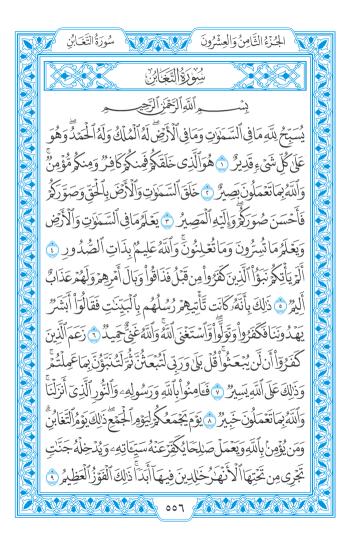

الجُنْرُةُ التَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ الْمِسْرِينِ اللَّهُ التَّغَابُنِ وَٱلَّذِيرِ : كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَايَلِتِنَ ٓ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَكُ ٱلنَّارِخَالِدينَ فِيهَا وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ٠٠ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيدةِ إللَّا بِإِذْنِ أُللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأُللَّه يَهْدِ قَلْبَةٌ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُ مْ فَإِنَّكُمْ عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُهِينُ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَبَـتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ مِنۡ أَزْ وَحِكُمْ وَأُوْلَدِكُمْ عَدُقًا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّمَا أَمْهَ أُكُمْ وَأُوْلَادُكُمْ فَتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَوْلَاكُمْ أَحْرٌ عَظِيمٌ ١٠٥ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنف قُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ع فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمُ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ۞ OOV AND THE RESERVE OF THE PERSON OF THE PER



الجُنْرُةُ التَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ السِّرِينَ الطَّلَاقِ أَسْكِنُهُ هُنَّ مِنْ حَبْثُ سَكَنتُمْ مِّن وُحْدِكُمْ وَلَا تُضَاَّرُّ وَهُنَّ لِتُضَبِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُمَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتَكِمُ واْبَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ ۖ وَإِن تَعَاسَرْ تُوْفَسَ تُرْضِعُ لَهُوْ أُخْرَىٰ ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيِّهُ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَقَلْيُنِفِقَ مِمَّآءَاتَكُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفَسًا إلَّا مَآ ءَاتَنَهَا أَسَيَجْعَلُ اللَّهُ بَغْدَعُسْرِ يُسْرًا ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْر رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عِنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا تُكْرًا ٥ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ أَعَدَاللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَفَاتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدَأَنزَل ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا إِنَّ رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَ اينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِّيُخْرجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورَّ وَمَن يُؤْمِنُ بٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدّاً ۚ قَدۡ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ لِمَتَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ١٠







سِّرُواْ قَوْلَكُوْ أَوا جُهَرُواْ بِقِيَالَةُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ أَلَا نَعَاهُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيَارُ ١ هُوَٱلَّذِي حَعَلَ لَكُواْلْأَرْضَ ذَلُولَا فَأَمْشُواْ في مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِةً - وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ۞ ءَأُمنتُ مِمَّن في ٱلسَّمَاءِأَن يَخْسِفَ بِكُوْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿ أَمْ أَمِنتُومَّن في ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مِ فَكَيْفَ كَانَ نِكْبِرِ ۞ أُولَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَّاتِ وَيَقْبِضْنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ رِبِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ۞ أَمَّنْ هَلاَ اٱلَّذِي هُوَجُندُ ٱلْكُمْ ۖ يَنصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنَّ إِن ٱلْكَيْفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أَمَّنَ هَلَا ا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَةُ مِلَ لَّجُواْ فِي عُتُو وَنُفُورٍ ١ أَهَنَ يَمْشِي مُكَبّاً عَلَىٰ وَجُهِهِ عَلْهُدَىٰ أُمَّن يَمْشِي سَويّاً عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ مُوالَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَٱلْأَفِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُ وِنَ ١٠٠ قُلُ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞



إِنَّا بَلَوْنَاهُمُ كَمَا بَلَوْنَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرُمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۞ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ١٠٤ فَطَافَ عَلَيْهِا طَابَفُ مِن رَّبِّكَ وَهُمُنَايِمُونَ ١٠٤ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّريمِ ۗ فَتَادَوَاْمُصِّبِعِينَ ۞ أَنِ ٱغْدُواْعَلَى حَرْثِكُمُ إِن كُنتُو صَرِمِينَ ۞ فَٱنظَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۞ أَنَّلَا يَدُخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِينُ ۞ وَغَدَوْاْعَلَى حَرْدِ قَلِدِينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوّاْ إِنَّا لَضَآلُونَ ۞ بَلۡ نَحۡنُ مَحْرُومُونَ ۞ قَالَ أَوۡسَطُاهُمۡۤ أَلَوۤ أَقُلَّكُمُ لَوۡ لَا تُسَبِّحُونَ ﴿ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَآ إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعَضُهُمْ عَلَى بَعۡضِ يَتَلَوۡمُونَ ﴿ قَالُواْيَوَيُلَنَّا إِنَّاكُنَّا طَغِينَ ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرَامِّنْهَآ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُٱلْأَخِرَةِ ٱؙڴؠڒؙؙۅٛڮٵؗۉ۠ٳؿۼٙڷؠؙۅڹٙ۞ٳڹۜٙڸؚٲڡؗؾؘۜڡؚٙؽڹؘۼڹۮڔٙؾ۪ۿ۪ؠٝڔڿٙٮۜٛؾؚٱڵؾٙۼؚۑڔ۞ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ۞مَالَكُوْكِيَفَ تَحَكُّمُونَ۞أَمُلَكُوْ كِتَكُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿إِنَّ لَكُو فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ﴿ أَمُلُو ٓ أَيۡمَنَّ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُوْلَمَا تَحْكُمُونَ 📆 سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ ۞ أَمْرَ لَهُمْ شُكَّاءُ فَلْيَأْتُواْ لِشُرَكَايِهِمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ ۞ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ 📆



الجُنْءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ المُورَةُ الْحَاقَةِ الْحَاقَةِ الْحَاقَةِ وَجَاءَ فرْعَوْنُ وَمَن قَبَلَهُ ووَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴾ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ رَّابِيَّةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَاٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَلْكُرَةً وَتَعِيمَهَاۤ أَذُنُّ وَعِيَةُ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَحِدَةٌ ١٠ وَحُمِلَت ٱلْأَرْضُ وَٱلْجَبَالُ فَدُتَّنَا كَلَّةَ وَحِدَةً ١ فَيُوْمَى لِهِ وَقَعَت ٱلْوَاقِعَةُ ۞ وَٱنشَقَّت ٱلسَّمَآ وُفَهَى تَوْمَى لِه وَاهِيَةٌ ١٠٥ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَابِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ تَمَنِيَةٌ ١٤٠ يَوْمَدِذِ تُعْرَضُونَ لَاتَّخْفَى مِنكُوْخَافِيَةٌ ١٤٠ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ ۗ بِيَمِينِهِ ۦ فَيَقُولُ هَآ قُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَإِيمَهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاِق حِسَابِيَهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةُ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ۞ وَأَمَّامَنْ أُوقَ كِتَبَهُ وِبِشِمَالِهِ عَفَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَبِيّهُ ۞ وَلَمْ أَدْر مَا حِسَابِيهُ أَن يَكَيْتُهَا كَانَت ٱلْقَاضِيةَ ﴿ مَا أَغْنَاعَنَى مَالِيَّهُ ١٠ هَلَكَ عَيِّ سُلْطَنِيَهُ ﴿ خُذُوهُ فَعُلُّوهُ ﴿ ثُمَّا لَجْجِيمَ صَلُّوهُ ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَأَسْلُكُوهُ إِيَّا إِنَّهُ رَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ أَنْ فَلَسْ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ أَنْ







الجُدِّةُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ الْمِنْ الْمِنْ رُوْسِا ٱلسَّمَاءَعَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۞ وَيُمُدِدُكُمْ بِأَمْوَل وَيَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلَ لَّكُوْ أَنْهَرَاحَ مَّالَكُوْ لَاتْرُجُونَ لِلَّهِ وَقَارَاحَ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١١٠ أَلَمْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقاً ١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَا ﴿ ثُمَّتُهُ عِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرُخُهُ إِخْرَاجَاهُ وَٱلْتَهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٤٠ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلَا فِجَاجًا ﴾ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأُنَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَهُ هُو إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَّرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ وَقَدْ أَضَاتُواْ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَلَا ١ مِّمَّا خَطِيَّتِهِمْ أَغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُون ٱللَّهِ أَنْصَارًا ٥ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَاتَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَاتَرْدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١



وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلِيطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَتِهِكَ تَحَرَّ وَاْ رَشَدَا ١٠٠ وَأَمَّا ٱلْقَلِيطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّ حَطَّنَا ١٠٠ وَأَلَّوا اُسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَشْقَيْنَهُم مَّآءً غَدَقًا ١ لِنَفْتِنَهُم فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِيسًلُكُهُ عَذَابَا صَعَدَا ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَنْغُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٠٥ وَأَنَّهُ لِمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا۞ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدًا ١ قُلُ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدَا ١ قُلُ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا ﴿ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِةِ عُومَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ لَهُ وَارَجَهَ نَمَّر خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿ حَتَّى إِذَا رَأُوۤاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدَا اللهُ قُلْ إِنْ أَدْرِي ٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ ورَبِّي أَمَدًا ﴿ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُطْلِعِ رُعَلَىٰ غَيْبِهِ عَ أَحَدًا ١ إِلَّا مَن ٱرْتَضَيْ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ و يَسُلُكُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِ مِهِ - رَصَدَا ﴿ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

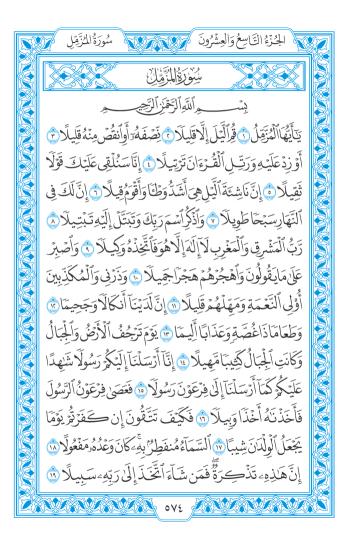









الجُنْءُ التّاسِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْنَايَثْمَرُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَاتَفَجِيرًا ۞ يُوْفُنَ بِٱلنَّذْ رِوَيَحَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ وُمُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتيمَا وَأَسِيرًا ١٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَاشُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنا يَوْمًا عَبُوسَا قَمَطُ بِيرًا ۞ فَوَقَدُهُ مُ اللَّهُ شَرّ ذَلِكَ ٱلْيُوْمِ وَلَقَّاهُ مُنْضَرَةً وَسُرُورًا ﴿ وَجَزَلِهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرَا ١ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِ مَ ظِلَالُهَا وَذُلَّتَ قُطُوفُهَا تَذْلِلَا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عِانِيَةِ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتَ قَوَارِيراْ ۞ قَوَارِيراْ ﴿ فَصَّةٍ قَدَّرُوهَاتَقُدِيرًا۞وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَاكَانَ مِزَاجُهَا زَجْبَيلًا۞عَيْنَافِيهَا تُسمّى سَلْسَبِيلَا ٨٨ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لْؤُلُوًامَّنثُورًا۞وَإِذَارَأَيْتَ ثَوَّرَأَيْتَ نَعِيمَاوَمُلْكَاكِبِيرًا۞عَلِيَهُۥ ِثِيَابُ سُندُسِ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرِقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَمِن فِضَةٍ وَسَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠٠٠ نَ هَذَا كَانَ لَكُوْجَزَآةً وَكَانَ سَعْيُكُومَّ شُكُورًا إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ۞ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْءَ اثِمًا أَوْكَ فُورًا ۞ وَٱذْكُرا سُمَرَبِّكَ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا



















































## بِنْ \_\_\_ِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِي

## المنافقية المنافقة

كُنِبَ هذا المصحفُ الكريمُ، وضُيطَ على ما يوافِقُ رواية حفص بن سُليمان بن المغيرة الأسدي الكُوفِي لِقرَاءة عاصِم بن أَبي النَّجُود الكوفي التَّابِعِي عَن أَبي عَبْد الرَّمَن عَبْدِ اللَّه بن حَبيب السُّكِمِي عن عُمْ ان بن عَفّ ان، وَعَلَى بن أَبي السُّكِمِي وَزَيْدِ بن ثَابت، وَأَبُى بن كَمْب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَكَيْ بِوَسَلَّمَ .

وأُخِذَ هِجَاؤُه مِمَّا رَوَاهُ عُلَمَاءُ الرَّسْمِ عَن المَصَاحِفِ الَّي بَعث بها الخَليفَةُ الرَّاسَدُ عُمْانُ الرَّعفِ الَّي مَكَّة، والبَصْرَةِ، الزَّعفِ البَصْرَةِ،

AVAVAVA

وَالْكُوفَةِ، والشَّامِ، والمُصْحَفِ الَّذَى جَعَله لِإِهْ اللَّهُ اللَّذِى اخْتَصَّ بِهِ لِإِهْ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدَ نَفْسَهُ، وَعَن المُصَاحِفِ المُنْسَخةِ مِنهَا، وقَد رُوعَى في ذلك ما نَقَله الشَّيْخَان: أَبُو عَمْرِ الدِّانِيّ، وأَبُوداودَ شُلِيمَانُ بن نجاحٍ مَعَ تَرجيحِ النَّانِي عند وأَبُوداودَ شُلِيمَانُ بن نجاحٍ مَعَ تَرجيحِ النَّانِي عند الاَخْتِلَاف غَالِبًا، وَقَد يُؤْخَذُ بقُول غَيْرِهِمَا.

هذا، وكلُّ حَرُفٍ من حُرُوفِ هذا المُصَّحَفِ مُوافِقٌ لِنَظِيرِهِ في المَصَاحِفِ العُثَمَّانيَّةِ السَّابِقِ ذَكُرُهَا.

وأُخذَتْ طَهِقَةُ صَبْطِه مِمَّا قَرَّره عُلَمَاءُ الضَّبْطِ على حَسَبِ مَا وَرَد فِي كِتَاب «الطِّلَ زعلى ضَبْطِ الخَرَّان» لِلإِمَام التَّنَسِيّ، وَغَيره مِنَ الكُنُب، مَعَ الأَخذِ بعَلَماتِ الخليل بن أَحْمَد، وأتباعهِ من المشَّارقةِ غالبًا بدلًا من عَلاماتِ الأَندَلْشِيِّينَ والغَاربَةِ.

واتَّبُعَتُ في عدِّ آياته طريقَةُ الكوفيّينَ عَن أَبِي عَبْد الرَّحْن عَبْد السُّلِمِيّ عَن عَلِيّ بن عَبْد السُّلِمِيّ عَن عَلِيّ بن أَبِي طَالب « رَضِي الله عَنهُ » وعَددُ آي القُرآن على طريقَتِهُم « ٢٣٦٦ » آية .

وقداعَتُمدَ في عدِّ الآي على ما وَردَ في كِتَاب «البيان» للإمام أبى عَمْ والدَّانِيّ و «نَاظمَة الزُّهْر» للإمام الشّاطِيّ، وشَرْحَيْها للعَلَّامة أبى عيد رضوان المخلِّلاتي والشّيخ عَبْد الفَيّاح القاضي، و «تحقيق البيّان» لِلشّيْخ مجِّد المتولّى، ومَا وَردَ فِي غَيْرَهَا منَ الكَنْ المَدّقَ نِة في عِلْم الفَواصِل.

وَأُخِذَ بِيَانُ أَجُزائِهِ الثَّلاثينَ، وأَحُزَابِهِ الشَّلاثينَ، وأَحُزَابِهِ السِّتِينَ، وأَضَافِهَا وأَربَاعِهَا مِن كِتَاب «غَيَث النَّفَعِ» لِلعَلَّامةِ الصَّفَاقُسِيّ، وَغَيرهِ منَ الكَنْب.

وأُخِذَبَيَانُ مَكِّيّهِ، وَمَدَنِيّهِ في الْجَدُولِ الملحَقِ بآخِرالمَصَحَفِمِن كُنْبُ النَّفْسِيرِ وَالْقِــَرَاءَاتِ. ولَم يُذكِّر المَكِيِّ، وَالمدِّنُّ بِين دَفَّتَي المُصْحَفِ أُوّلِ كُلُّ سُورَةِ ابِّبَاعًا لإِجْمَاعِ السَّكَفِ عَلى تَجَرْيدِ المُضْحَف مِمَّا سِوَى القُرآن الكِيم، حَيثُ نُقِل الأَمْنُ بِتَجْرِيدِ المُصْحَفِ مِمَّا سِوَى القُرآنِ عَن أبن عُمَر، وأبن مَسَعُود، والنَّخَعِيّ، وأبن سِيرِينَ: كَمَا فِي «الْحُكُمُ» لِلدَّانِيّ، و«كتاب المصَاحِف» لِلاِن أَبِي دَاوُدِ وَغَيرِهُمَا، وَلِأَنَّ بِعَضَ السُّورِ مُحْنَلَثُ فِي مَكِيّتَتِهَا ومَدَنِيَّنَهَا، كَمَا لَم تُذكر الآيَاتُ المُشَتَثْنَاة مِنَ المُكِّيِّ وَالمَدَنِيّ، لِأَنَّ الرَّاجِ أَنَّ مَا نَزِلِ قَبَلَ الْحِجْرَة، أُوفى طَرِيق الْهِجُرةِ فَهُوَ مَكِّيٌّ ، وَإِن نَزلَ بغَيْرُ مَكَّة ، وأَنَّ ما نَزِلَ بَعَدالِهِجُرَة فَهُو مَدَنِّ وَإِن نَزِلَ بِمَكَّةَ ، وِلِأَنَّ المَسَأَلَة فِهَاخلَاڤُ مَحلّه كنُب النَّفَسِيرِ وَعُلُومِ القُرآزالِكِرِيم.

وَأُخِذَبِيانُ وُقوفهِ مِمَّاقَرَّرتَهُ اللَّجَنَة المُثُمِّرفَة عَلىٰ مُراجَعةِ هذا المُصْحَفِعلى حَسَب مَا اقتَضَتْه المَعَاني مُسَّتَرِيشَدَةً في ذلِكَ بأَقُوَالِ المُفْيَسِّرِينَ وعُلَمَاءِ الوَقْفِ وَالابْتِدَاءِ : كالدَّانِيّ في كِتَابِهِ «المُكنَفِي في الوَقْفِ والابتِدَا» وَأَبِر جَعْفَ النَّحَاسِ في كِتَابِهِ «القَطْعِ والانْتِنَافِ» وَمَاطُبِعَ منَ المَصَاحِفِ سَابِقًا. وَأُخِذَ بَيَانُ السَّجَدَاتِ ، وَمُواضِعِهَا مِن كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَىٰ خِلَافٍ فِي خَمْيِس منهَابِينَ الأَئِيَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَلمْ تَنَعَرَّضِ اللَّجْنَةُ لذِكرِغَيْرِهِم وِفَاقًا أُوخِلَاقًا، وَهٰيَ السَّجَدَةُ الثَّانِيَةُ بِسُورَةِ الْحَبِّج، وَالسَّجَدَاتُ الوَارِدَةُ فِي السُّورِ الآتِيَةِ: صَ، وَالنَّجْمِ، وَالانشِقَاقِ، وَالعَلَقِ. وَأُخِذَبَيَانُ مُواضِعِ السَّكَاتِ عِندَ حَفْصٍ مِن «الشَّاطِبيَّةِ» وَشُرُوحِهَا وَتُعَنُّ كَيْفِيَّتُهَا بِالتَّافِقِي مِنْ أَفَوَا وِالسُّيُوخِ. 

## الضُّطِلَا عَاتُ إِلْضَيْطِ

وَضْعُ دَائِرَةً إِخَالِيَةِ الْوَسَطِ هَكَذَا «ه» فَوقَ أَحَدِ أَحْرُفِ العِلَّةِ الثَّلَاثةِ المَزيدةِ رَسْمًا يَدُلُّ عَلَىٰ زيادةٍ ذٰلكَ اكَرُفِ، فَلا يُنطَقُ بِه فِي الوَصْلِ وَلا فِي الوَقْفِ نحقُ: ﴿ وَامَنُواْ ﴾ ﴿ يَتَلُواْ صُحُفًا ﴾ ﴿ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ ﴾ ﴿أُوْلَتَهِكَ ﴿ مِن نَّبَايُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾. وَوَضْعُ دَائِرَةٍ قَائِمَةٍ مُسْتَطِيلَةٍ خَاليَةِ الْوَسَطِ هلكذًا «٥» فَوَقَ أَلِفٍ بَعْدَهَا مَتَحَرِّك يَدُلُّ عَلَىٰ زِيَادَجَاوَصُلًا لَاوَقُفَانِحِو ﴿ أَنَا ْخَيَرٌ مِّنَهُ ﴾ ﴿ لَٰكِنَّا ا هُوَ ٱللَّهُ رَتِّي ﴾ وَأُهْمِلَتِ الأَلِفُ الَّتِي بَعْدَ هَا سَاكِن نَحُورُ ﴿ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ﴾ مِنْ وَضِعِ العَلَامَةِ السَّابِقَةِ فَو قَهَا، وَإِن كَانَ حُكُمُهَا مِثْلَالِّي بَعْدَهَا مُتَحَرِّكُ فِي أَنَّهَا تَسَقُطُ وَصَلًا ، وَتَثِبُ وَقِفًا لِعَدَم تَوَهُّم شُوتِهَا وَصَلَّا.

AVIAVIAVA.

وَوَضْعُ رَأْسِ خَاءٍ صَغِيرَة بدُونِ نُقُطْةٍ هَكَذَا«ح» فَوَقَ أَيِّ حَرِّفٍ يَدُلُّ على سُكُونِ ذلِكَ الحَرِّفِ وَعَلَىٰ أَنَّهُ مُظْهَرُ بَحَيْثُ يَقْرَعُهُ اللِّسَانُ نَحُوُ : ﴿ مِنْ خَيْرٍ ﴾ ﴿ أَوَعَظْتَ ﴾ ﴿ فَدْسَمِعَ ﴾ ﴿ نَضِجَتْ جُلُودُهُم ﴾ ﴿ وَإِذْصَرَفْنَا ۗ ﴾. وَتَعْرَيَةُ الْحُفِمِنَ عَلامَةِ السُّكُونِ مَعَ تَشْدِيدِ اكْرِّفِ التَّالِي تَدُلُّ عَلَىٰ إِدْغَامِ الأَوَّلِ فِي الثَّانِي إِدْغَامًا كاملًا بحَيْثُ يَدْهَبُ مَعَهُ ذَاتُ الْمُدْغَمِ وَصِفَتُه، فَالتَّشْديدُ يَدُلُّ عَلَى الإِدغَامِ، وَالتَّعَرِيَةُ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ، نَحُوُ ﴿ مِّن لِّينَةٍ ﴾ ﴿ مِّن رَّبُّكَ ﴾ ﴿ مِن نُّو بِ ﴾ ﴿ مِّن مَّآءٍ ﴾ ﴿أَجِيبَت دَّعْوَثُكُمًا ﴾ ﴿عَصَواْقَكَانُواْ ﴾ ﴿وَقَالَت طَّابِفَةٌ ﴾ ﴿بَلِرَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ وَكِذَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَوْ نَخَلُقَكُّم ﴾. وَتَعْرَيَتُهُ مَعَ عَدَم تَشَديدِ التَّالَى تَدُلُّ عَلَىٰ إِدْغَام الأُوِّل في الثَّاني إِدْغَامًا نافصًا بِحَيْثُ يَدْهَبُ مَعَهُ ذاتُ الْمُدْغَمِ مَعَ بِقَاءِ صِفَتهِ نَحُو: ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ ﴿ مِن وَالِ ﴾ 

﴿فَرَطَتُمْ ﴾ ﴿بَسَطَتَ ﴾ ﴿أَحَطَتُ ۗ أُوتَدُلُّ عَلَىٰ إِخْفَاءِ الْأُوّلِ عَنْدَ الشَّانِي ، فَلَا هُو مُظْهَرُ حَتَى يَقرَعَهُ اللِّسَانُ ، وَلَا هُو مُدْعَمُ حَتَى يُقلَبَ مِنْ جنِس تَاليهِ اللِّسَانُ ، وَلَا هُو مُدْعَمُ حَتَى يُقلبَ مِنْ جنِس تَاليهِ سَوَاءُ أَكَانَ هذا الإِخْفَاءُ حَقيقيًّا نحُوُ: ﴿مِن تَعْتِهَا ﴾ سَوَاءُ أَكَانَ هذا الإِخْفَاءُ حَقيقيًّا نحُوُ: ﴿مِن تَعْتِهَا ﴾ أَمْ شَفَويًّا نحُوُ: ﴿جَاءَهُم بِالْحَقِّ ﴾ عَلى مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمْ شَفَويًّا نحُوُ: ﴿جَاءَهُم بِالْحَقِ ﴾ عَلى مَا جَرى عَلَيْهِ أَصْتُ أَمْ شَفَويًّا نحُوُ اللَّهُ وَلِهِ مِنْ إِخْفَاءِ اللّهِ عندَ البَاءِ .

وَتَركيبُ الْحَرَكَةِ الْحَرَكَةِ الْحَرَفُ وَالْحَرَكَةِ الدَّالَةَ عَلَى النَّفِينِ » سَوَاءُ أَكَانَتَا ضَمَّتَينُ ، أَم فَتَحَيَّنُ ، أَم فَتَحَيَّنُ ، أَم صَرَتَينُ هلكذا ( ع ع \_ \_ ) يَدُلُ على إظهار النّوين نَحُو: ﴿ حَرِيضٌ عَلَيْكُم ﴾ ﴿ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ النّوين نَحُو: ﴿ حَرِيضٌ عَلَيْكُم ﴾ ﴿ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ ﴿ وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ .

وَتَتَابُعُهِمَاهِكَذَا: ( عَ مَ إِلَّهَ مَا مَعَ تَشُديدِ التَّالَى يَدُلَّ عَلَى الإِدْغَامِ الْكَامِلِ فَو: ﴿ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ مُبْصِرَةً لِيَّابَعَوُلُ ﴾ ﴿ فَهُمِدٍ نَاعِمَةٌ ﴾ .

وَتَتَابُعهمَا مَعَ عَدَمِ تَشْديدِ التَّالي يَدُلُّ عَلَى الإِدْغَامِ النَّاقِصَ نَحُونُ: ﴿رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ ﴿وَأَنْهَارَا وَسُبُلًا ﴾ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴾ أَوْعَلَى الإِخْفَاءِ نَحُون ﴿شِهَابُ ثَاقِبُ ﴿ سِرَاعَا ذَالِكَ ﴾ ﴿ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴾. فَتَركيبُ الحَركتينَ بِمَنزلةِ وَضْعِ الشُّكُونِ عَلى الحرَفِ، وَتَتَابُعُهمَا بَمَنزلةِ تَعَرِيتهِ عَنهُ. وَوَضْعُ ميمٍ صَغِيرةٍ هِلْكَذَا: «م » بَدَلَ الْحَرَكَةِ الثَّانِيَةِ مِن المُنُوَّنِ ، أَوْفَوقَ النُّونِ السَّـاكِنةِ بَدَلَ السُّكُونِ، مَعَ عَدَم تَشْديدِ البَاءِ التَّالِيَةِ يَدُلِّ عَلَى قَلْبِ التَّنْوِينَ أَوِ النُّونِ السَّاكِنةِ مِيمًا نحُو: ﴿عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ ﴿جَزَآءً بِمَا كَانُواْ ﴾ ﴿ كِرَامٍ بَرَرَةِ ﴾ ﴿ أَنْبِئَهُم ﴾ ﴿ وَمِنْ بَعْدُ ﴾. وَالْحُرُوفُ الصَّغِيرةُ تَدُلُّ عَلَى أَعْيَانِ الْحُرُوفِ المَتَرُوكِةِ في خَطِّ المُصَاحِفِ العُثَمَانِيَّةِ مَعَ وُجُوبٍ

النُّطُق بِهَا خَوُ: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَبُ ﴿ دَاوُودُ ﴾ ﴿ يَلُونَ النُّطُق بِهَا خَوُ: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَبُ ﴿ إِنَّ رَبَّهُ وَكَانَ بِهِ عَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَكَانَ عُلَمَاءُ الضَّبَطِ يُلْحِقُونَ هَاذِهِ الأَحْرُفَ حَمَراءَ بِقَدر حُروفِ الْكِنَابَةِ الأَصَّلِيَّةِ وَلِكِن حَرَاءَ بِقَدر حُروفِ الْكِنَابَةِ الأَصَّلِيَّةِ وَلِكِن تَعَذَّرَ ذَلِكَ فِي المطابِع أَوَّلَ ظُهُورِهَا، فَاكْتُفِي تَعَذَّرَ ذَلِكَ فِي المطابِع أَوَّلَ ظُهُورِهَا، فَاكْتُفِي بَتَضَغِيرِهَا للدّلالةِ عَلَى المقصُودِ لِلفَرِق بَيْن بَتَصَغِيرِهَا للدّلالةِ عَلَى المقصُودِ لِلفَرِق بَيْن الحَرَفِ المُصَلِيّ.

وَالآن إِلَى أَقُ هذهِ الأَحْرِفِ بالْحُمْرَةِ مُتَكَيِّرُ، وَلَوَضُبِطَت المَصَاحِفُ بالحُمْرَةِ والصُّفْرَةِ وَالخُضْرَةِ وفق التَّفْصِيل المَعُرُوفِ فِي عِلْم الضَّبْطِ لكَانَ لِذلكَ سَلَقُ صَعِيمُ مَقْبُول، فَيَبقَى الضَّبْطُ باللَّوْن الأَسْوَد لأَنَّ المُشْامِينَ اعْتَادُوا عَلَيْه. وَإِذَا كَانَ الْحَقُ لِمَتَرُوكَ لَهُ بَدَلُ فِي الْكِتَابِةِ الأَصْلِيَةِ عُوِّلَ فِي النَّطْقِ عَلَى الْحَرْفِ اللَّهْ حَقِ لَا عَلَى البَدَلَ نَحُوُ: ﴿ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ ﴿ كَمِشْكُوقِ ﴾ ﴿ ٱلرِّبُولُ ﴾ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ .

وَوَضْعُ السِّين فَوقَ الصّادِف قولهِ تَعَالى: ﴿ وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ ﴾ ﴿ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةَ ﴾ يَدُلُ عَلى يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ﴾ ﴿ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطةَ ﴾ يَدُلُ عَلى قِل قِلهَ تَهَا بِالسِّينِ لَا بِالصّادِ لِحَقْصٍ مِن طَريقِ الشَّاطِبيّةِ .

فَإِن وُضِعَتِ السِّينُ تَحَتَ الصّادِ دَلَّ عَلَ أَنّ النَّطُقَ بِالصَّادِ أَشَّهُ مُن وَذَلِك فِي كَلِمَة ﴿ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴾. أمّا كَلِمَةُ ﴿ بِمُصَيْطِ ﴾ بشورَة الغَاشِيَةِ فَبالصَّادِ فَقَطْ لِحَفْصٍ أَيضًا مِن طَرِيقِ الشَّاطِبيَةِ .

وَوَضِعُ هذِه العَلامَة «س» فَوَقَ الحَرُفِ يَدُلّ على لُزُوم مَدِّه مَدًّا زَائِدًا عَلى المدِّ الطَّبيعِيِّ الأَصَّلِيّ نَحُو: ﴿ الْمَرَ ﴾ ﴿ الطّامَّةُ ﴾ ﴿ قُرُوءٍ ﴾ ﴿ سِيءَ بِهِمْ ﴾ ﴿ شُفَعَلَوُ الْمَرَ ﴾ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا ﴾ ﴿ بِمَا أُنزِلَ ﴾ على تَفْصيلٍ يُعْلَم مِن فَنِّ التَّجُويدِ .

وَلَا شُنتَعْمَلُ هَاذِهِ العَلَامَةِ لِلدِّلَالَةِ عَلَى أَلْفٍ مَحَدُّوفَةٍ بِعَدَ أَلْفٍ مَحَدُّوفَةٍ بِعَدَ أَلْفٍ مَكُولِةٍ مِثْلَ: ﴿ آمَنُواْ ﴾ كما وُضعَ عَلَطًا في بَعْضِ المَصَاحِفِ، بَلِّ تُكْتَبُ ﴿ ءَامَنُواْ ﴾ بِهَمْزَةٍ وَأَلْفٍ بَعْدَهَا .

وَوَضْعُ نُقُطَةٍ كِيرَةٍ مَطْمُوسَةِ الْوَسَطِ هَكَذَا «•» تَحَتَ الْحَرَفِ بَدَلًا مِنَ الْفَتْحَةِ يَدُلُ عَلَى الإمالةِ وَهَى المُسْتَمَّاةُ بِالإِمالةِ الكُبْرِي، وَذَلِكَ فِي كَلِمَةِ هَوْد مَجْرِبْهَا ﴾ بِسُورَةِ هُود .

وَوَضْعُ النُّقطةِ للذكورَةِ فَوقَ آخِر الميم ثُميّلَ النُّون المشكَّدَةِ مِنْ قَولهِ تَعالى ﴿مَالَكَ لَا تَأْمَعْنَا﴾

يدُلَّ عَلَى الإِشْمَام، وهُوضَمُّ الشَّفَنَيْنِ كَمَن رُبدُ النُّطْقَ بالضَّمَّة إِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ الْحَكَةَ الْحَذُوفَة ضَمَّةٌ، مِن عَيْرِ أَن يَظْهَرَ لِذَلِكَ أَثَنُ فِي النَّطْقِ. فَهٰذِهِ الْكَلِمَةُ مُكُوَّنةٌ مِن فَعْلِ مُضَارِعٍ مَرفوعٍ آخِرُه نُونٌ مَضْمُومَة، لِأَنَّ ﴿ لَا ﴾ نَافَية، وَمِنْ مَفَعُولَ بهِ أَوَّلُهُ ثُونٌ فَأَصَلُهَا (تَأْمَنُنَا) بِنُونَيْن، وَقَدَأَجْمَعَ كُتَّابُ المَصَاحِفِ عَلى رَسْمِهَا بِنُونِ وَاحِدَةٍ. وَفِيهَا لِلقُرَّاءِ العَشَرَةِ مَاعَدَا أَبَا جَعْفَر وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: الإِشْمَام - وَقَد تَقَدَّم - وَالإِشْمَامُ هُنَامُقَارِنٌ لِسُكُونِ الْحَرَفِ اللَّهُ عَكِم. وَثَانِيهِمَا: الإِخْفَاءُ، وَالمَرَادُ بِهِ النُّطَقُ بِثُلْثَيَ الحَرَكةِ المُضَمُّومَةِ ، وَعلى هٰذَا يَذُهُبُ مِنَ النُّون الأُولِيٰ عندَالنُّطُقِ بَهَاثُلُثُ حَرَكِتِهَا، وَيُعَرَفُ ذلِك كُلَّهُ بِالتَّلَقِيِّي ، وَالإِخْفَاءُ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ . 

وَقَدضُيطَتْ هاذِه الكَلِمَةُ ضَبَّطًا صَالِحًا لِكُلِّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْن . وَوَصَعُوالنُّقُوطِ قِهِ السَّالِ فَهِ الذَّكِرِ بدُون الحَكِة

وَوَضَعُ النُّقُطَةِ السَّالِفَةِ الذِّكر بدُونِ الحَرَكَةِ مَكَانَ الْهَمْزَةِ يَدُلَّ عَلَى تَسَهِيل الْحَمْزَةِ بَيْنَ مَكَانَ الْهَمْزَة يَدُلَّ عَلَى تَسَهِيل الْحَمْزَةِ بَيْنَ الْأَلِفِ. بَيْنُ، وَهُوهُ غَا النُّطْقُ بالْحَمْزَة بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَلِفِ.

َ بِي رَوْنِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَذَٰ لِكَ فَى كَامِمَةِ ﴿ ءَ أَعْجَمِيُّ ﴾ بِشُورَةِ فُصِّلَتَ .

وَوَضَعُ رَأْسِ صَادٍ صَغِيرَةٍ هَكَذَا «ص» فَوقَ أَلِفِ الْوَصِّلِ (وَتُسَمِّئَ أَيضًا هَمْزَة الْوَصِّلِ) يَدُلَّ عَلَىٰ شُقُوطِهَا وَصِّلًا .

وَالدَّائِرةُ الْحُكَّادُةُ الِّتِي فِي جَوْفِهَا رَقَّمُ تَدُلِّ بِهَيْنَتِهَا عَلَى انهَاءِ الآيةِ، وَبِرَقِّهَا على عَدَد تِلك بَهَيْنَةِ هَا على عَدَد تِلك الآية في السُّورَة خَوُ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْتُرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱخْتَرُ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْمُثَرِّدُ ﴿ وَلَا يَجُورُ وَضَعُهَا قَبَلَ الآيةِ ٱلْمُتَّةَ.

فَلِذَلِكَ لِاتُوْجَدُ فِي أُوائِلِ الشُّورِ وَتُوْجَدُ فِي أُواخِرِهَا. وَتَدُلُّ هَٰذِهِ الْعَكَرَمَةِ «\*» عَلَىٰ بِدَايَةِ الأَجْزَاء وَالأَحْزابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرَبَاعِهَا. ووَضْعُ خَطٍّ أُفْقِيّ فَوقَ كَلِمَةٍ يدُلّ على مُوجبِ ووضعُ هذه العَكَامَة (١٠) بَعَد كلِمَةِ يدُلَّ على مَوْضِعِ السَّجْدَة نَحُو: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَدِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَاً وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبّههُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠٠٠). وَوَضَّعُ حَرِفِ السِّينِ فَوَقَ الْحَرُفِ الأَخِيرِ في بَعْض الْكَامَاتِ يَدُلَّ عَلَى السَّكْتِ فِي حَالَ وَصِّلَهِ بَمَابَعَدَه سَكَتَةً يَسِيرَةً مِنْ غَيْرَ تَنَفَّسِ. وَوَرِدَعَنَّحَفْصِعَنعَاصِمِ السَّكَتُ بلَاخلَافٍ مِنْ طريق الشَّاطِبيَّةِ عَلَىٰ أَلِفِ ﴿ عُوجَاً ﴾ بسُورَةِ الكَهْفِ.

وَأَلِفِ ﴿مَّرْقَادِنَا ﴾ بسُورَة يسَ. وَنُونِ ﴿مَنَّ رَاقِ﴾ بسُورَة القِيَامَةِ. وَلَامِ ﴿ بَلَّ رَانَ ﴾ بسُورَة المطفِّفِينَ. وَيَجُوزِلهُ في هَاءِ (مَاليَّهُ ) بسُورَةِ الْحَاقَّةِ وَجُهَانِ: أَحَدُهمَا: إِظهَارُهَا مَعَ السَّكْتِ. وَثَانِيهِ مَا: إِدْغَامُهَا فِي الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا في لَفَظِ ﴿هَلَكَ ﴾ إِدْغَامًا كَامِلًا، وَذِلك بِتَجْرِيدِ الْهَاءِ الْأُولِيٰ مِنَ السُّكُون مَعَ وَضْعِ عَلَامَةِ التَّشَّدِيدِ عَلَى الْمَاءِ الثَّانيَةِ. وَقَدَ ضُبِطَ هَذَا المُؤَضِعُ عَلَىٰ وَجُهِ الإِظْهَارِ مَعَ السَّكتِ، لِأَنَّهُ هُو الَّذِي عَلَيه أَكْثَرُ أَهْلِ الأَدَاءِ، وَذٰلِك بوَضْعِ عَلَامةِ الشُّكون عَلىالهاءِ الأُولِي مَعَ تَجَرِيدٍ الهَاءالثَّانيَةِ منْ عَلامَةِ التَّشُّديدِ ، للدَّلالةِ عَلَى الْإِظْهَارِ. وَوَضِعُ حَرِفِ السِّينِ على هَاءِ ﴿ مَالِيَّهُ ﴾ لِلدَّلَالَةِ عَلَى السَّكِّتِ عَلِيَ اسَكَتَةً يَسِيرَةً بدُونِ تَنفُّسِ لأَنَّ الإِظهَارَلايتَحَقَّقُ وَصَلَّا إِلَّا بِالسَّكْتِ. AVAVAVAVA.

وَإِلْحَاقُ وَاوِصَغِيرة بَعَدَهَاءِ ضَمِيرِ للْفُرِّد الغَائِب إذا كانتَ مَضْمُومةً يَدُلُ على صِلَةِ هاذِه الهاءِ بواوِ لَفْظِيّةٍ فَ حَال الوَصْل. وَإِلْحَاقُ يَاءٍ صَغِيرة مَرْدُودةٍ إلىٰ خَلْف بَعَدَ هَاءِ

وَ الْحَاقَ يَاءٍ صَغِيرةً مُرْدُودةٍ إِلَىٰ خَلَف بَعَدَهَاءِ الضَّمِيرِ المَذَكُورِ إِذَا كَانتَ مَكَسُورةً يدُلُ عَلَى صِلْتِهَا بِيَاءٍ لَفَظِيّةٍ فِي حَالِ الوَصِّلِ أَيْضًا.

وَتكُونُ هٰذِه الصِّلَة بنَوعَيْهَا مِن قَبيل المَدِّ الطّبيعيّ إِذَا لَمْ يَكُن بَعْدهَا هَمْز فَتُمَدّ بِمِقْدَار حَرَكتينْ نَحَوقُولِهِ تَعَالى: ﴿إِنَّ رَبَّهُ وُكَانَ بِهِ عَبْصِيرًا ﴾.

وَتكُونُ مِن قَبِيل اللَّهِ المُنْفَصِل إِذَا كَانَ بَعَدُهَا هَمْن ، فَقُضَع عَلَيْهَا عَلَامَة المَّةِ وَثُمَّد بِمِقْدَار أَرْبَع حَرَكاتٍ أُوحَمْس نَحُو قُولِهِ تَعَالى : ﴿ وَأَمْرُهُ وَ اللَّهِ ﴾ وقوله جَلَّ وَعَلا : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَر اللّهُ بِهِ مَ أَن يُوصَلَ ﴾ .



تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَخَلُّدُ فِيهِ عَمْهَانًا ﴾ في سُورَة الفُرَقان. أُمَّا إِذَا سَكَنَ مَابِعَدَهُ إِذَا الْمَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَا قَبَلَهَا مُتَحَرِّكًا أَم سَاكِتًا فَإِنَّ الْمَاء لَا تُؤْصَلُ مُطْلقًا ، لِئَلَا يَجَتَمِعَ سَاكِنان . نَحوقُولهِ تَعَالىٰ: ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ ﴾ ﴿ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾. : شَنْكُونُ اللهُ : (١)- إِذَا دَخَلتُ هَمْزَة الاستيفهَامِ على هَمْزةِ الوَصْلِ الدَّاخِلةِ عَلىٰ لَام التَّعْرِيفِ جَازَ لِحَفْصٍ فِ هَمْزَةِ الوَصْلِ وَجُهَانِ : أَحَدُهُمَا: إِبدَاهُا أَلِفًا مَعِ المَدِّ المُشْبَعِ «أَيَ عَقْدَارسِتِّ حَرَكاتٍ». وَقَانِيهِ مَا: تَسَهِيلُهَا بَيْنَ بَين «أَى بَيْنَهَا وَبَينَ

الأَلِف» مَعَ القَصْر وَالمرادُ بِهِ عَدَمُ المَدِّ أَصْلًا. وَالْوَجَهُ الأَوِّلِ مُقَدِّمٌ فِي الأَدَاءِ وَجَرِيْ عَلَيهِ الضَّبُطُ. وَقَدُورَدِ ذَلِكُ فَي ثَلَاثِ كَلَمَاتٍ فيسِتَّةِ مَوَاضِعَ مِن القُرْآنِ الكَريم: (١) - ﴿ وَٱلذَّكَرَيْنِ ﴾ في مَوضِعَيْهِ بسُورَةِ الأَنْغَامِ. (١) - ﴿ وَٱلْكُنَّ ﴾ في مَوضِعَيْهِ بِسُورَة يُونُسَ. (٣) - ﴿ وَآلِنَّهُ ﴾ في قَولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ وَٱللَّهُ أَذِتَ لَكُمْ ﴾ بسُورَة يُونْسَ. وفي قُولِهِ جَلَّ وَعَكَا: ﴿ وَآلَتُهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ بسُورَةِ النَّمَل. كَمَا يَجُوزُ الإِبْدَالُ والتَّسْهِيلُ لبَقَيَّةِ القُرَّاءِ فِي هٰذِه المُوَاضِع، وَاحْتَصَّ أَبُوعَمُرو وَأَبُوجَعُفَر بِهِلْأَيْنُ الوَجْهَين في قُولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ﴾ بسُورَة يُونس. على تَفْصِيلِ في كُتُب القِرَاءَاتِ. 

(ب) ـ فىسُورَة الرُّوم وَرَدَت كَلِمَةُ ﴿ضَعْفِ﴾ مَجُرُورَةً في مَوْضَعَيْن وَمَنْصُوبةً في مَوْضِعٍ وَاحدٍ. وذلكَ في قَولِهِ تَعَالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةَ ثُرُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَا وَشَيْبَةً ﴾. وَيَجُوزُ لِحَفْصٍ فِ هاذِه المُواضِعِ الثَّلاثَةِ وَجْهَان : أَحَدُهُمَا: فَتُحُالضَّادِ. وَثَانِيهِ مَا: ضَمُّهَا. وَالوَجْهَان مَقرُوعٌ بِهِمَا ، وَالفَتُحُ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ. (ج) - فى كَلِمَةِ ﴿ ءَالتَانِ ءَ ﴾ فى شُورَةِ النَّـمُل وَجُهَانِ وَقُفًا: أَحَدُهُمَا: إِثْبَاتُ اليَاءِ سَاكِنَةً. وَقَانِيهِمَا: حَذْفُها مَعَ الوَقْفِ عَلَى النُّون سَاكِنَةً. أُمَّا في حَال الوَصْلِ فَتَثبُتُ اليَاءُ مَفْتُوحَةً.



## عَالَامَا إِنْ عَالِمُ الْمُعَالِثُ عَالَمُ الْمُعَالِثُ فَي الْمُعَالِثُ فَعَلَيْكُ الْمُؤْفِقُ فَيْكَ

- م عَلاَمَة الوَقِّفِ اللَّارَم، نَحُوُ: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْتَى يَبَعَثُهُ وُالَّنَهُ ﴾.
- قل عَلَامَةُ الْوَقْفِ الْجَائِز مَعَكُونِ الْوَقْفِ أَوْلِي ، نَحُو: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ٱلَابِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ .
- عَلَامَة الوَقْفِ الْجَائِزِ جَوَازًا مُسْتَوِى الطَّرَفَيْن، نَحُون
  ﴿ خَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَاهُمُ إِلَّا قَيْ إِنَّهُمْ فِنْيَةٌ عَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ ﴾.
  - صل عَلَامَة الوَقْفِ الجَائِزِ مَعَكُوْنِ الوَصْل أَوْلَى ، نَحُو: ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحُقِي الْمُبِينِ ﴾.
    - مَلامَةُ تَعَاثُق الوَقْفِ بِحَيْثُ إِذَا وُقِفَ عَلى أَحَدِ
      المُوضِعَيْن لَا يَصِتُ الوَقفُ عَلى الآخَرِ، نَحُون
      ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبْنَ فِيهِ هُدَى إِلْهُمَّقِينَ ﴾.

اكَدُنكَهِ رَبّ العَالِمَين، وَالصَّلاةُ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ أَشَرَفِ المُسَلِينَ، نَبيِّنَا مُحَدِّ وَعَلَىٰ آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعَدُ:

قَانطلَاقًا مِنْ حِرْصِ خَادِمِ الحَرَمَينِ الشَّرِيفَيْنِ اللَّكِ فَهَد بزعَبْدِ العَربِيزَ آل سُعُود - رَحِمَهُ اللَّه - عَلى أُمُور المُسُلِمِينَ في مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَاهْتِمَامِهِ المُسُلِمِينَ في مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَاهْتِمَامِهِ - أَجْزَلَ اللَّهُ لَهُ المُثوبَةَ وَالأَجر - بشُؤُونهم، وَتَحقيق آمالِهِم، وَتَلبِية وَعَبَاتِهم في إصْدَار طَبعَاتٍ مِنَ القُرْآنِ الكريم بِالرِّوايَاتِ التي يَقُرُأُ بِهَا المُسْلِمُونِ.

فَقَد دَرِسَ مُحُمَّعُ اللَّكِ فَهَدُ لِطَبَاعَةِ المُصُحَفِ الشَّرِيفِ بالمَدينَةِ المنوَّرةِ كِتَابَة مُصْحَفٍ بِروَايَةِ حَفْصٍ عَن الإِمَام عَاصِم الكُوفَة وَرَأَى الْحَاجَة إلى ذلك، وَتَمَّتُ كتابتُه في الْجَمَّعِ وَرَاجَعَتُه اللَّجْنَة

العِلْميَّة، وَدَقَقَتُه عَلِيْ أُمَّاتِ كَنْبِ القِرَاءَاتِ وَالرَّسْمِ وَالضَّبْطِ وَعَدِّ الآي وَالتَّفِسِيرِ ، وَالوُقوفِ. وَكَانَ اللَّجْنَة بِرِئَاسَةِ الشَّيْخِ عَلِّي بْزِعَبْد الرَّحْن الحُذَيْفِيّ، وَعُضُويَّةِ المَشَايِخ: عَبْد الرَّافِع بْن رضُوان عَلى، وتحَمُّود عَبْد الحَالِق جَادُّو، وعَبُد الرِّزِاق بْن عَلى إبرَاهِيم مُوسَىٰ ، وعَبْد الحَكِيم بن عَبْد السَّلام خَاطِرٍ، وَحِمَّدَ الإِخَاتَة ولِد الشّيخ، وَحِمَّدَ عَبْد الرَّحْن ولدأَطُول عُمْر، وَمِحَد تَمِيم بْزِمُصَطِفَى الزُّعْبِي، ومِحَد عَبْداللَّهُ زَيْنَ العَابِدِينِ ولْدَحْجَدَ الإِغَاثَة. وَبِعَد اطِّلاع الْهَيَّةِ الْعُلْيا لِلمُجمَّعَ عَلَى قَرارِ اللَّجْنَةِ العِلْمِيَّةِ وَافَقَتَ عَلَى طِبَاعَتِه فَ جَلْسَتِهَا النُعَقِدَة فى١٤٢٠/١/٢٦ه برئاسة مَعَالى وزير الشَّوُّونِ الإسَّلَاميَّةِ وَالأُوقَافِ وَالدَّعُوة وَالإِرشَادِ وَالمُشْرِفِ العَام عَلَى المُجُمَّعَ وَذٰلِكَ بالقَرَارِ ذِي الرَّقِيمِ ٥/١٤٢.  والمُجَمَّعُ وقَد تَمَّتَ كِتَابَةُ هَذَ المُصْحَفِ الكريم وَمُلِجَعَتُه والإِذْنُ بطِبَاعَتهِ ، وَتَمَّ طَبْعُه يَحْمَدُ الله ويَشكُرُهُ عَلَى التَّوفِيقِ ، وَيَسْأَلُ الله سُبُحَانَه أَن يَنفَعَ بهِ المُسُتَلِمِينَ ، وَأَنْ يَجَزى خَادِمَ الحَرَمَيْن الشّريفيّيْن على نَشْرُ كَتَابِ الله تعَالَى الجَزَاءَ الأَوَفىٰ في دُنْيَاهُ وأُخْرَاهُ.

وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ.

مُجُمَّعُ المَلِك فَهَد لِطبَاعَةِ المُصْحَفِ الشَّرِيف بالمَدينةِ المنَوَّرة



## فِهُ شُنْ السُّوْرِ وَبَكَا إِلَّ يَكُولُ الْكُونُ الْمُنْ السُّولُ وَبَكَا إِلْكُ فَيَا إِلَّا الْمُنْ السُّولُ وَبَكَا إِلَّ إِلَّا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْفِقًا اللَّهُ مِنْ اللَّلِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِيلِيلُولُولُولِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولُولُولِيلُول

| الصَّفحَة | البَيَان | الشُّورَة           | رَقِمَرالسُّورَةِ |
|-----------|----------|---------------------|-------------------|
| ١         | مَكتِة   | سُورَةِ الفَاتِحة   | ١                 |
| ٢         | مَدَنيّة | سُورَةِ البَقَـرَةِ | ۲                 |
| ۰۰        | مَدَنيّة | سُورَةِ آلعِمْران   | ٣                 |
| <b>YY</b> | مَدَنيّة | سُورَةِ النِّسَاء   | ٤                 |
| 1.7       | مَدَنيّة | سُورَةِ المائِدَة   | ٥                 |
| 171       | مَكتِة   | سُورَة الأَنعَام    | ٦                 |
| 101       | مَكيّة   | سُورَةِ الأَعْرَافِ | ٧                 |
| 177       | مَدَنيّة | سُورَةِ الأَنفَال   | ٨                 |
| 144       | مَدَنيّة | سُورَة التَّوبَة    | ٩                 |
| ۸٠٦       | مَكتِة   | سُورَة يُونُس       | ١٠                |
| 177       | مَكتِة   | سُورَة هُـــود      | 11                |
| 740       | مَكتِة   | سُورَة يُؤسُف       | 77                |
| 729       | مَدَنيّة | سُورَةِ الرَّعْــد  | ١٣                |
| 007       | مَكتِ    | سُورَة إبرَاهِــيم  | ١٤                |
| 777       | مَكتِة   | سُورَة الحِجْر      | 10                |
| 777       | مَكيّة   | سُورَةِ النَّحْل    | ١٦                |
| 7.4.7     | مَكيّة   | سُورَةِ الإِسْـرَاء | ١٧                |
| 798       | مَكتِ    | سُورَةِ الكَهْف     | 1.4               |
| ٣٠٥       | مَكتِة   | سُورَة مَرْبَء      | ۱٩                |
| 717       | مَكتِ    | سُورَة طـــه        | ۲٠                |
| 466       | مَكيّة   | سُورَةِ الأَنبيَاء  | ۲۱                |
| ٣٣٢       | مَدَنيّة | سُورَةِ الحِسَجّ    | 77                |
| ٣٤٢       | مَكيّة   | سُورَةِ المؤمِنُون  | ۲۳                |
| ٣0٠       | مَدَنيّة | سُورَة الـنور       | 75                |
| 404       | مَكيّة   | سُورَةِ الفُرقَان   | ۰7                |
| 777       | مَكتِة   | سُورَةِ الشَّعَرَاء | ۲٦                |
| 444       | مَكيّة   | سُورَة النَّــَمْل  | ٧٧                |

| الصَّفحَة | البَيَان | السُّورَة            | 1 = = = 11 0      |
|-----------|----------|----------------------|-------------------|
|           |          |                      | رَقِمُ السُّورَةِ |
| 470       | مَكيّة   | سُورَة القَصَص       | ۸7                |
| 447       | مَكيّة   | سُورَة العَنكبُون    | 79                |
| ٤٠٤       | مَكيّة   | سُورَة الـــــرُّوم  | ٣٠                |
| ٤١١       | مَكيّة   | سُورَة لُقُــمَان    | ۳۱                |
| ٤١٥       | مَكيّة   | سُورَةِ السَّجْدَة   | ٣٢                |
| ٤١٨       | مَدَنيّة | سُورَة الأَخزاب      | 44                |
| 473       | مَكيّة   | سُورَة سَــَبَإ      | ٣٤                |
| ٤٣٤       | مَكتِة   | سُورَة فَاطِر        | ٣٥                |
| ٤٤٠       | مَكتِة   | سُورَة يسَّى         | ٣٦                |
| ٤٤٦       | مَكتِة   | سُورَةِ الصَّافَات   | ٣٧                |
| ٤٥٣       | مَكيّة   | سُورَة ص             | ٣٨                |
| ६०४       | مَكيّة   | سُورَة الزُّمَـَر    | ٣٩                |
| ٤٦٧       | مَكيّة   | سُورَة غَـَافِـر     | ٤٠                |
| ٤٧٧       | مَكيّة   | سُورَة فُصِّـلَت     | ٤١                |
| ٤٨٣       | مَكيّة   | سُورَةِ الشِّورِي    | ٤٢                |
| ٤٨٩       | مَكتِة   | سُورَةِ الزُّخرُف    | ٤٣                |
| ٤٩٦       | مَكتِة   | سُورَة الدِّخَان     | ٤٤                |
| ٤٩٩       | مَكيّة   | سُورَة الجَاشِيَة    | ٤٥                |
| ۰۰۲       | مَكيّة   | سُورَة الأَحْقَاف    | ٤٦                |
| ٥٠٧       | مَدَنيّة | سُورَة مُحَــَمَّد   | ٤٧                |
| 011       | مَدَنيَة | سُورَة الفَــُـتُـح  | ٤٨                |
| 0/0       | مَدَنيّة | سُورَة الحُجُرات     | ٤٩                |
| ٥١٨       | مَكيّة   | سُورَة قَـــ         | ۰۰                |
| ۰۲۰       | مَكتِة   | سُورَةِ الذِّارِيَات | ٥١                |
| ٥٢٣       | مَكيّة   | سُورَة الطُّور       | ٥٢                |
| 770       | مَكتِة   | سُورَةِ النَّجْـُم   | ٥٣                |
| ۸7٥       | مَكيّة   | سُورَة القَــَمَرُ   | 0 %               |
| 077       | مَدَنيّة | سُورَةِ الرَّحْمَان  | 00                |
| ٥٣٤       | مَكيّة   | سُورَةِ الْوَاقِعَة  | ۲٥                |

| الصَّفحَة | البَيَان | الشُّورَة              | رَقِمُ السُّورَة |
|-----------|----------|------------------------|------------------|
| ٥٣٧       | مَدَنيّة | سُورَة الحَديد         | ٥٧               |
| ०६९       | مَدَنيّة | سُورَةِ الحِجَادلة     | ٥٨               |
| ०६०       | مَدَنيّة | سُورَةِ الحَشْر        | ٥٩               |
| ०१९       | مَدَنيّة | سُورَة المُتَحنَة      | ٦٠               |
| 001       | مَدَنيّة | سُورَةِ الصَّفِ        | ٦١               |
| ٥٥٣       | مَدَنيّة | سُورَة الجُمُعَـة      | 75               |
| 002       | مَدَنيّة | سُورَةِ المنَافِقُون   | ٦٣               |
| 007       | مَدَنيّة | سُورَةِ التَّغَابُن    | ٦٤               |
| ٥٥٨       | مَدَنيّة | سُورَةِ الطَّلَاق      | ٦٥               |
| ۰۲۰       | مَدَنيّة | سُورَة التَّخْريير     | ٦٦               |
| 770       | مَكيّة   | سُورَة المُلْك         | ٦٧               |
| 072       | مَكيّة   | سُورَةِ القَــَـلَمِ   | ٦٨               |
| 770       | مَكيّة   | سُورَةِ الحَاقّة       | 79               |
| ۸۲۰       | مَكيّة   | سُورَةِ المَعَــَارِجِ | ٧٠               |
| ٥٧٠       | مَكيّة   | سُورَة سنُوح           | ٧١               |
| ٥٧٢       | مَكتِ    | سُورَةِ الحِــنّ       | 77               |
| ٥٧٤       | مَكتِة   | سُورَةِ المزَّقِبِل    | ٧٣               |
| 040       | مَكيّة   | سُورَةِ المُدَّثِر     | ٧٤               |
| ٥٧٧       | مَكيّة   | سُورَةِ القيّامة       | ٧٥               |
| ٥٧٨       | مَدَنيّة | سُورَة الإنسَان        | 77               |
| ۰۸۰       | مَكتِة   | سُورَة المرسَلَات      | <b>YY</b>        |
| 740       | مَكتِة   | سُورَةِ النَّــبَإ     | ٧٨               |
| ٥٨٣       | مَكيّة   | سُورَة النّازعَات      | ٧٩               |
| ٥٨٥       | مَكتِ    | سُورَة عَــَبَسَ       | ٨٠               |
| 7.Ao      | مَكتِ    | سُورَةِ التَّكوير      | ۸١               |
| ٥٨٧       | مَكتِ    | سُورَةِ الانفِطَارِ    | 7.4              |
| ٥٨٧       | مَكتِ    | سُورَةِ المطفِّفِين    | ۸۳               |
| ٩٨٥       | مَكيّة   | سُورَة الانشِقَاق      | ٨٤               |
| ۰۹۰       | مَكيّة   | سُورَة البُــُرُوج     | ٨٥               |

| الصَّفحَة | البَيَان | السُّورَة                                          | رَقِمُوالسُّورَة |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|------------------|
| 091       | مَكيّة   | سُورَة الطّارق                                     | ۲۸               |
| 091       | مَكيّة   | سُورَةِ الأَعْلَىٰ                                 | ۸٧               |
| 790       | مَكيّة   | سُورَةِ الغَاشِيَة                                 | ٨٨               |
| 095       | مَكيّة   | سُورَةِ الفَجْر                                    | ٨٩               |
| ०१६       | مَكيّة   | سُورَةِ البِــَلَد                                 | ٩٠               |
| 090       | مَكيّة   | سُورَةِ الشَّمْس                                   | 91               |
| 090       | مَكيّة   | سُورَةِ اللَّيْثِ ل                                | ٩٢               |
| 097       | مَكيّة   | سُورَةِ الضِّحَىٰ                                  | 94               |
| ०९२       | مَكتِة   | سُورَة الشّـرْح                                    | 92               |
| 097       | مَكتِة   | سُورَةِ السِّين                                    | 90               |
| 097       | مَكيّة   | سُورَةِ العَــَاقِ                                 | ٩٦               |
| ۸,۹٥      | مَكيّة   | سُورَةِ القَــُدُر                                 | 9.7              |
| ۸۹٥       | مَدَنيّة | سُورَة البَيِّنَة                                  | ٩٨               |
| 099       | مَدَنيّة | سُورَةِ الرِّلْـزَلة                               | 99               |
| ०९९       | مَكيّة   | سُورَة العَاديَات                                  | ١٠٠              |
| 7         | مَكتِة   | سُورَة القَارِعَة                                  | 1.1              |
| 7         | مَكيّة   | سُورَة النَّكَاثر                                  | 1.5              |
| 7.1       | مَكيّة   | سُورَة العَصْر                                     | 1.4              |
| 7.1       | مَكيّة   | سُورَةِ الْهُـُمَزَةِ                              | ١٠٤              |
| 7.1       | مَكيّة   | سُورَةِ الفِــيل                                   | 1.0              |
| 7.5       | مَكتِة   | سُورَة قُــرَيش                                    | 1.7              |
| 7.5       | مَكتِة   | سُورَة المَاعُون                                   | 1.4              |
| 7.5       | مَكتِ    | سُورَة الكَوْثر                                    | ١٠٨              |
| 7.4       | مَكتِ    | سُورَةِ الكَافِرون                                 | 1.9              |
| 7.4       | مَدَنيّة | سُورَةِ النَّصَرِ                                  | 11.              |
| 7.4       | مَكتِ    | سُورَةِ الْمَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 111              |
| ٦٠٤       | مَكيّة   | سُورَة الإِخْلَاص                                  | 711              |
| ٦٠٤       | مَكتِ    | سُورَةِ الفَّــَكَق                                | 117              |
| ٦٠٤       | مَكيّة   | سُورَة النَّاس                                     | 118              |



وَاللَّهُ وَلَيُّ التَّوْفِيٰوِ ٢

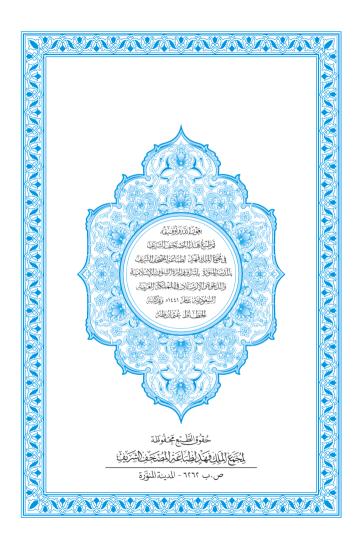